#### 19171

# القاع فالسندي

لتعليم اللغة العربية فئ اغدابس الإعيم

--- الجزء اللهاني ----

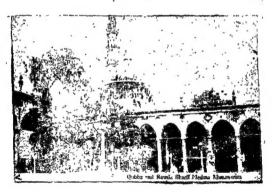







# القِلَّةُ وَالسَّلِيْكِةً

لتعليواللغة العربية فالمدارس الاسلاسية

الجزءالثانى تأسيب

أبى الحستن على الحستنى لن في كالمحتن على المحسن على المحتن الطبع معفوظة لن الآلال العلم المكونة والمرا لنشر

مكتبة كاسلام كوئن رود كمنو ويطلب الكتاب من مكتبة جعيرة التعاون نن وة العلماء يكهنو ومن المكاتب العربية في الهدي

## پيليشيئ الكين خيلتي شهامة الكيتيم

ثَرَوْنَ أَمَامَكُوْ صُوْرَةَ مَسْجِدٍ، هَانَا سَهُيلُ النَّبِيِّ عَتَّلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَوِيْنَةِ الْمُنَوَّرَةِ هَلْ نَعْرُفُونَ مِنْ حَتَبِرِ هَالنَّا الْمُسَجِيدِ هَيْئًا } إِنَّ لَهُ تَارِئُنَا بَغْنَيْطُ بِهِ كُلُّ طِفْلِ مُشْلِمٍ ! كتا دَعَا رَسُولُ اللهِ عَتَلَا وَكَادِى فِي النَّاسِ "كَالْهُ وَلَا وَى النَّاسِ "كَالْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاسِ "كَالْهُ وَكَادِى فِي النَّاسِ "كَالْهُ وَكَادِى فِي النَّاسِ "كَالْهُ وَكَادِى فِي النَّاسِ "كَالْهُ وَكَادِى فِي النَّاسِ "كَالْهُ وَكَانَ فِي النَّاسِ الكَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكَانَ فِي الكَعْبَةِ الْمِيْ بَنَا هَا لَهُ مَنْ الكَعْبَةِ الْمِيْ بَنَا هَا لِللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

دَ يَحُولُونَ بَهُنَّ الْمُسْئِلِينَ وَعِبَادَةِ اللّٰهِ فَآُونَّ اللّٰهُ يَرَسُولِ اللّٰهِ عَتَّلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ بِالْهِجْرَةِ فَهَا بَحَ إِلَى الْمُدَرِيْدَةِ وَحَاجَرَ الْمُسْئِلُونَ وَكَا مَنِ الْمَدِي يُحَكُّ أَرْضًا طَيِّبَةً يَلْوِ مُسَلّاهِ ، فِنْ أَحْدِلِمَا لِي يُنْ وَ دِ ظَنَّةً وَنُ أَسُلَمَ مِنْهُمُ كَيَدِينُ قَبْلَ الْهِيجْرَةِ.

وَلَمَّا اِنْفَتَلَ النَّبِئُ عِسَلَّمَ اللَّهُ مَلَّتُهِ وَلسَّلْمَ

أَنْ تِبَنِيَ مَتَعِيلًا ، لِإِنَّ المُسَيِّمَة لَا ذِكْ الْسُنْلِينِينَ وَهُوَ لَحُظْبٌ تِهُ وُرُحَوْلَة رَضَ الْمَسَاءِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ كَا ذِلِكَ مِلْكَا مِيَّةِ وَكَانَ اللَّهِ عَسَلًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ كَا ذِلِكَ عَلَيْهِ بَيْنِ أَنِي آَيُوْبَ الْأَنْهَا دِي رَبِينَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَسَلَّوَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ صَيْفًا عَلَيْهِ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْ بَيْنِهِ مِرْبَبًا قَالَاة رَسُولُ اللهِ عِسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُي اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُي المَسْطِئَ فِي وَالِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى رَسُولُ اللهِ عَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعْ فِي وَالِكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى رَسُولُ اللهِ عَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُونَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ الْسُلِيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِيْهِ الْمُؤْمِنِ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْمُلِي الْمُؤْمِنَا الْهُولُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُونُ الْمُؤْمِ

قَالَ مَمِّلُ مِنْ كَانْمُهُمَّا دِاسْمُهُ مُعَالَى بَنُ عَنْزَة ، هُوَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَيْرَيْنِيْ اسْرُ آحَدِ هِا سَهُ لِلْ وَاسْرُ اللَّهِ إِنْ سَهَيْلُ .

حَلَبَ رَسُولُ اللهِ عَصَفَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهُكُّ وَسُهَيُكُ وَهُمَا وَلَدَانِ بَنِيْهَانِ فَلَأَ حَمَّرًا كَلَّتُهُمُمَا وَسُولُ اللهِ عَسَفَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَّةٍ فِيْ أَهْ ِ الْمِرْبَلِ وَ ثَمَيْنِهِ .

قَالَ سَهُ مُنْ وَسَهَمَ مُنْ أَنْ مُو رَ مُحُولُ اللهِ ، لِللهِ

كَ نَشْتَوَىٰ بِهِ ثَمَناً فَابِي الْمُسَكِّمِلَا وَقَلُ مِنَا بَتُ بِهِ أَنْشُسُنَا وَثِينَ رَسُوْلَ اللهِ عِسَكُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِى وَاشْتَرَىٰ مِنْهُمُنَا الْمُكَانَ وَ وَنَعَ النَّهُنَ .

وَبَى الْمُسُلِّمُونَ الْمَسَحِينَ وَرَسُولُ اللهِ عَتَكَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْمَلُ بِبَيامٍ وَ يَنْفُسُلُ اللَّهِنَ فَكَالَ قَائِلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

كَنِى ْ فَتَكَانَا وَالْمَنْجِى كَانَكُ الْمُثَلِّلُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْلِلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

### كيئرة من الخابز

مَوَّةً ﴿ مَنْ ثُنَ كِيسُرَةً مِنَ الْمُنْ اَذِي كُمَّ كُلُهُمَا ثَمَّالَتُ: مَهُ لَكُ يَاسَتِيْ فِي إِنَّكَ عَلِيُ حَبَاثِعٍ وَ مَتَّلًا أَكُلُتَ أَخْوَانِ ، أَنَكُو لَحِيثُ أَنْ أَثْقَلَ عَلَيْكِ عَلَى الْمُثَلِّ

#### نِيِّتِينَ لِإِنَّمَا مَرِيبَةً مَا لِمُنالِدِ بِنَ اللَّهِ



كُنْتُ بَالَى أُدِينَ أَنْ أَسْمَعَ يَصِّمَتِكِ مَثَلًا آكُاكِ حَتَّى أَسْمَعَ مِنْكِ !

تَاتَ . مَنْ تَظُنُّ وَ سَنْدِي اَثْنُ خُلِيثُ هَلَكَا؟ مَنْ سَيعُت أَنَّ الحُنْزِ بَنْبُتُ فِ الْحَقْلِ أَوْ تِبْنِدُ مِنَ السَّمَاءِ إِنَّكَ تَأْكُلُ مَسْئَرِ يُحَايَّا مَنْكَ لِذُوْلَا رَطَلُا وَلَكِينٌ لَوْ أَزَنُ أَشَمَتُكُ الْمُسَاقَ كِلْمَاكِ وَأَخْرَجُ مِنْ مُصِيفِةِ إِلَا مُصِينَةٍ: وَمِنْ عَمْدٍ إِلَى قَسْمِينٍ حَتَى وَصَلْتُ إِلَى تِداكة . كَانَ مِنْ حَبَرِىٰ أَنِّ ثَنْكُ حَبَّهُ حِنْكَةٍ مَعَ فَيْنِيكَانِ فِي غِنَارَةٍ ، لَمَهَ إِلَيْنَ رَجُلُ الْحَنَا فِي مَعَ رَبِيْكَا فِي نَتِنَ رَبًا فِي الفُوْلِ.

كُنَّالِكَ فِي الْحَتْلِ أَ بَحِبُن كَ اللَّهُ مَا وَأَمِّالَبَيْ الشَّمْسُ، وَكُن مَسَنُ وُرَةً حِيلاً وَالكِن ثَوَّلَ الشَّمْسُ، وَكُن مَسَنُ وُرَةً حِيلاً وَالكِن ثَوَّلَ المُسَطَرُ وَ وَحَلْلُ مَن الْمُن وَرَةً حِيلاً وَالكِن ثَوَلاً مَل فَن كَ قَلَ اللَّهُ وَعَلَي اللَّوْمَةِ وَ بَعْيدُيكُ مَل فَن كَ قَلْ الشَّقَ حِلْلِي في وَحَرَجَ مِيلُه كَن يَعْلِي في وَحَرَجَ مِيلُه مَه مِن اللَّهُ فَل عَلَى اللَّهُ فَي عِلْلِي في وَحَرَجَ مِيلُه مُن فَي فَل اللَّهُ وَمِن اللَّذَن كَاسَتَه اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْلُه اللَّهُ وَمِن اللَّذَن كَاسَتَه اللَّهُ وَاللَّهُ عَلْلُه سَانٍ .

لُوَّةً أَصَٰبَعْتُ سُمُبُلَةً صَفْرَاءَ فِي حَتَوَامَاةٍ الظَّمُسِ وَكُنْتُ أَرَىٰ مِتِدِائِقَافِيُّ وَكُنَّا مَخَعَلَانُ وَ لَمُنَاتُّ لِمَدِّبًا وَكَانَتُ أَيَّا مِنَّا حَبِيمُلَةً .

و مَا طَالَتُ نِلُكَ الْمُكُلَّةُ فَتَكُنْ جُاءَ رِجَالٌ بَخْيِلُونَ الْمُنَاجِلَ فَتَهَمُلُواْوَحَمَّلُولُا وَ الْمُتَعَلَّثُ إِلْ بَيْلَ إِلَا مَيْلَاثُ أَيَّامًا . وكان مِنْ أَحَدَّ كُلَّ كَيْ عِلْ لَمَتَّ مِنْ مَتَلَ حِبَاءَ طِيْزَانٌ حَدَّاسَتُنَا بِأَمْنُدَامِهَا وَكَارَتُكُ الشُّنْدُلَةَ وَكُنْكُ خَدِيْنًا وَلِينُلًا .

لْمُوَّ أَحْنَةً مَا رِجَالُ رَوْرُوْكًا فِي السِّ يُعِ نَلَارَالْقِيشُنُ وَ بَنِيَ الْعَنْمُخُ.

قَكَانَ أَسْلَنَا مِنْ وَالِكَ كُلِّهِ أَنَّ رَجُلُا حَسَلَيْنِ إِنْ شَيْءُ مُسُلَ قَرْرِ مِنَ الْحَكِرِ فِيْهِ ثَقْبُ وَكُنُكُ أَسُسَمُ لَهُ مَسْقُلًا سَلَى مِنْاً كَوْبُهَا وَجَعْبَتُهُ وَكُنُكُ أَسُسَمُ لَهُ مَسْقُلًا سَلَى مُنااً كَوْبُهَا وَجَعْبَتُهُ وَالْعَالِيْ فِيْهِ فَلَمْتَانِيْ لَمَنَا، مَلْ تَعْشِرِ مِنْ السُسَمَةُ بِاسْتَهُونُ أَوْالرَّقَ مُوَالطَّامُونُ أَوْالرَّقَ الرَّاقَ ا

و لمنَّا حِيْثُ وَفِيفًا أَحْمَلَ فِي الْحَنَّا أَوْ وَصَّعَتِنَى فِي مِيْحَجَنَةٍ وَحَمَرَ فِي إِلْهَاءِ النِّيقِي وَ حَمَرَ فِي حَنَّى مِينُ مُنْ عَجِيدُنَا نَصَتَعَ مِينِيْ كُنَّ أَ.

هُنَالِكَ بَاءَتِ الْمُهِيْبَةُ ثَقَانُ دَحَانِ عَلَىٰ حَدِيْدٍ هُمُنِيَ مُسَنَّدُ لَسُنُونَهُ الطَّابَقَ ، لَا تَسَأَلُ بَا سَنْبُونُ عَنْ أَلَىنُ وَاحْرُوَا فِي مَعَنْ الْنَوْ بُثُ وَ الْكَمَّافُ وَلَكِنَّ الْمُنْبَازُ لَوْ يَوْحَمُونُ وَلَوْ يَتَنَ

لِيْ حَتَّ فَى كَذَانَ رِقَاقًا .

كُلُّ ﴿ إِلَٰكَ فِي سَرِيُلِكَ تَا سَمِّيْكِ فَى الْمُنْتُ اَلْهُمَّىٰ لِللَّا يَاكَ تَا سَمِّيْكِ فَى الْمُنْتُ اللَّهُمَّ لِللَّا يَاكَ قَا أَنْكَيْلُ مِنْ طَوْمٍ، لِللَّا يَاكَ قَا أَنْكَيْلُ مِنْ طَوْمٍ، لِللَّا يَكِنْ لَمَانُ لِللَّا يَاكَ عَمْدُ فَيَ لِللَّا يَاكَ عَمْدُ فَيْ إِلَى مَنْ إِنَّا لَا يَعْمُسُونُ لِللَّا فَيْكُولُ .

ً « أَخْدَنْ لِلْهِ الَّذِي كَ أَخْمَدَنِي وَ سَعَتَا فِنُ وَجَعَلَيْنُ مِنَ الْمُشْلِينِينَ »

#### عَيَادَةُ الْبَيْرِيْضِ

دَهَبَ حَامِلًا إِلَى المُسَكَادَ سَتَهِ بَعُمَ السَّبُتِ نَوَحَبَلَ أَنَّ صَدِي يُعَلَّا حُسَدَيْنًا مَاحَتُهَمَ فِي الْمَلَّانَةِ مَسَأَلَ أَحَاهُ عَلِيًّا عَنِ السَّهَبِ نَقَالَ إِنَّهُ عَهُوجٌ مِنْ يَوْمِ الْحَيْمِيشِ تَعَزَّمَ حَامِلًا عَلْ أَن بَعُوْدَةً في رَبُوجِ مِنَ الْمَرْدُسَةِ ،

دَعَتَ عَمِلاً إِلَّ بَيْنِ حَسَيْنِ نَسَلَةٍ اِللَّهُ اَلَّهُ اَ لَهُ : بَهُ أَبُوْحُسَيْنِ ، قال حَارِلاً إِنِّ أَرِيْكُ أَنْ [ وَصِيلِنِي حُسَيْنًا فَعَدْهُ أَحْسُبَوْنَ عَلِمٌ أَنَّهُ مَرِيُعِنَّ ، كَالَ أَبُولُهُ تَعَتَّمُ إِنَّكَ آمَمَا بَسُّكُ ا<u>لْحُصُطُّ</u> يَوْمَ الْحَثَيشِي وَيَكِينُكَ أَنْ تَعَلَيْدَة ؛ .

صَنَعَتَ عَامِيلًا إِنِي الشَّفْحِ وَ دَحْتُلَ خُرْيَةَ حُسَنَيْنِ فَرَأَى حُسَيْنًا مُضَلِّعًا مَسَلَّوَ عَلَيْهِ بِيُكُفِّ وَ دَنَا مِينُهُ وَ قَالَ لَهُ كَيْفَ حَسَا كُلَفَ تِيا أَرْخِي عَالَمًا لِكَ اللَّهُ وَ

قَالَ حُسَيُنَ مَنَ أَمِنَا بَشِي الْحُيْثُ يَوْءَ الْجَيْشِ وَكَانَتْ شَايِئِلَةً فَيْعَ الْجَهُنَا فِي وَخَلَتْ فِ اللّيْلِ وَلَكِنِيُ أَخْلَقُ العَمْلِلَاعَ وَالدُّوْلَ وَوَثَنَ مَهَمَّتُكُ مَنِينُ لَا كَأْنِ صَرِيْتُنْ مُنْلُ أَبَّاجٍ وَ حَ أَ مُسْتَعِيَ اللَّهَاءَ .

كَالَ حَتَامِينَ : كَا يَأْسَ طَهُنُونِ ۚ لِمِ لَئِكَاءَ اللَّهُ ! وَهَـٰلُ عَادَكَ طَهِيْتِ ؟

قَالَحُسَنِينَ ۚ، تَعَسَمُ قَالُ عَادَ فِي لِمَدِيثِ أَمْسِ وَمَوْعِلُهُ الْأَنَّىٰ .

وَ لَوْ جَبَيْنُ حَا مِدلاً إِلَّا ظَيْرِيلًا حَسَى حَفَّرَ الطَّبِيئِ ثَبِّسً بِنَ حُسَيْنٍ وَ قَاسَ الْحُسَرَارَةِ اللَّبَنَ وَمَاءَ الشَّعِينِ وَمَاءَ الْعَوَاكِيهِ. وحَبَلَسَ حَامِلُا قَلِيمُلاً وَقَالَ إِنَّ الْحَاثِينَ إِذَا إَمَّالَ الْحَبُلُوسَ عِنْلَ الْمَرْبُضِ الْمَقَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَحْلِ بَيْرُهُ كَأَشْدَا أُذِنُ وَ أَنْهُرُونِ قُ وَ أَنْهُمُ وَعُدُ إِنْشَاءَ اللَّهُ عَلَيْهُ

#### ألكيسياء

كَانَ الْهَالَّوْكَ ﴾ بَنْقَتِهَا لُوْنَ فِى اللَّيْلِ وَيَتَسَاكُمُّنَ وَكَانَ أَكُ ثُلُّ مَسَالِ ثِنْهِ هِ عَنِ الْكِينِينَاءِ وَكَا نَ إِسْلِمِينِكُ يَغُولُ سَيَعِتُ أَنَّ شَيْخًا يُعَوِّلُ النُّرْآبِ وَحَبَا وَ جَبُعُلُ نُعُنُّ وَ النِّيكِي وَالرَّصَاصِ وَنَائِيْزُ وَحَبَيْنًا وَجُبَنَهْ مَانٍ .

وَصَنَّا ذَا لَا عَنْهُوْكُ وَ قَالَ لَعَنَّوْ إِنَّهُ فَنَوْجُ

كان المثَّاسُ تِعْنِي فَحَى َهُ وَلَكِنُ الْفَتَرَضَ عُلَمَتَا مُ ذَالِكَ الْفَيْنُ وَلَمْوَى ذَالِكَ الْبَسَاطُ )

تَتَأَشَّفَ الْأَوْلَا وُكِيدِيَّا وَحَيْنِ فَيَا وَقَالُوا لَـقُ وَجَهُ مَا أَمَانًا يَعْيُونُ هَانِ وِالضَّنَاعَةِ لَتَعَلَّمُنَا هَا مِنْهُ وَصِوْنَا أَغْيَيَاءً بِلُكُونِ تَعَيِّ وَمَصَلَّلَةٍ. مِنْهُ وَصِوْنَا أَغْيَيَاءً بِلُكُونِ تَعَيْبٍ وَمَصَلَّلَةٍ.

تكانَ أَبُوهُ مِسْتُمَعٍ مِنْهُمُوْ نَقَالَ لَا تَنَأَشَعُوا يَا أَوْلَا مِنْ يَا إِنْ أَعْرِثُ الكِيمِيّاءِ رَأَ نُثُمُ أَعَنَّ النَّاسِ عِنْدِي فَ قَأْمًا أُعَلِيْكُو عَنَا وَأُهْدِيُكُو يعِينَاعَةِ الكِيمِيّيَاءِ .

نَوْجَ الْأَوْلَا وُكَامِينًا وَ لَظَرَبَهُ عُهُمُهُ وَ إِلَىٰ بَعْنِي وَ شَقَّ عَلَيْهُمِ أَنْ بَلْنَظِئُوا إِلَى الطَّمَّةَ جَ كَاسُنَطَالُوَا النَّهُلُ وَ لَكِنَّ وَالِيَّا هُمْ كَالَ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللِّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ م

كا مَر الْهَ أَىٰ لَا دُ وَ الْنَجْهَىٰ الْمُتَكِّلِ بُنَى زَرْ لَـٰهُ يَكُلُ إِسْسُعِينِكُ وَ هَلْمُؤْثِ يَرْبَانِ الْكِيمُنِيَاءَ فِى الْمَنَاهِرِوَى أَلَىٰ هَا شِيعٌ أَنَّهُ فِى قَصْمُنِ اللَّهِ مِيْمُ . عَمَّا دَ لِيَبَاسٍ قَاخِرٍ وَكَنْ سَبَى الْفَصَهْرَ وَصَنَعَ اللِّيَاسَ بالنتال الله في منهل له يا لكيمياء.

مَتَكُواللَّهُمُ وَحَلَّمُوا حَوْلَ أَبِهِ هِ يَلْتَكُولُونَ فَوَاغَهُ مِنْ سِلَّهُ وَ إِ الْعُنْزَانِ ، وَ } مَثَوَّ أَبِي مُسُمُّ عِزْتِهُ وَ قَالَ مَلْتُكُوًّا يَا أَبْنَا يُنْ لَمُنْزَجُهُوْا مَعْتَهُ وَ ذَن أَعْبَلَهُ مُو الْهِ الدِّينِيا فَي إِلَى الكِينِينَاءِ مِنْ آنُ لَيُغَلِينُونَا.

تَوْ يَزَلُ أَبُوْهُ مُ لِينِ يُنْ يَهِدُ لِينُكَّا بَعْنَا طَيِينِي حَسَثَى دَ نَعَتَ يَهِيرُ عَلَىٰ حَقَيْلٍ جَوْلُهُ الْفُلَاَّحُ دَ فِي تِهِ وَ السِيكَةُ نَقَالَ الْعَالِينَ ، أَ لَكِيثِيمَاءُ يًا أَوْلَا دِي خَنْتَ سِيلُةِ الْمَيْخُولِكِ.

مَنْعَبِتِ الْهُ وَلَا دُ وَاسْتَفْسَرُوا أَبَ صُمْ مْقَالُ الْوَالِيلُ ، ﴿ لَهُ أَسْمَعَنُكُو تَعُولُونَ الْكَهُمَاء بُحَوِّلُ اللَّرَابِ وَ عَبَا أَكُمَّ بَعَتَوْلُ هِلْمَا اللَّرَابُ وَهَنَا بَعُن أَيَّامِ بَلْ أَغُلَىٰ مِن اللَّاهَتِ وَمَا بُعْنِي الدَّحَبُ إِذَا لَوْسَكُنْ مَا يَأْ كُلُهُ السَّاسُ؟ يَهِلِهِ وَ الْبُنَا وُرِ الَّذِي بَنَارَهَا الْقَادُّ مُ وَالْجَنَّالُ

يْهُنَا أَيُّامًا سَتَأْنِيْ عِِنَاصِيٍّ لَهِ يَدِيدٍ وَ سَيَرُو اللهُ إِلَيْهِ يَعِلْنَا الْعُمَلِ أَمِنْعَاتَ مَا سِنَالَ .

يَا ذَا نَعَلَّمَ هُؤُلَاءِ الْأَوْلَاءُ، دَا ذَا هُنَائُ هُؤُلَاءِ النَّاسُ كَانَ لِلْمُعَلِّمِ وَالْوَاعِظِ صِدَنَ حَا حَالِيَهُ لَهُ أَجْوُكُلِ مَا يَعَلُ هُؤُلَاءِ مِنْ حَدَيْرٍ دَيْرٌ وَلِلْالِكَ قَالَ النَّيْمُ عَتِلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِسَنَّيْلِهَ عَلَيْ كَنَّمَ اللهُ وَجُهَا

" يَا عَلِينَ كُونَ يَهْ لِدِى اللَّهُ بِكَ تَجُلُّا حَكُمْ اللَّهُ بِكَ تَجُلُّا حَكُمْ اللَّهُ مِن

لَكَ مِنْ هُمُواللَّهَ وَ كَافْتَنَعَ الْمُؤْنِ ﴾ وَ لَمُكَرِّوُا أَبَا هُـوُ وَدَجَعُوْا وَ ذَنْ تَعَلَّمُوا لِيُهِمِينِاءَ .

#### يؤهرصايف

مَا أَمَلَنَ الْحُتَّ إِلَا لَيْلِيفُ اِ أَلِنَاسُ فِي الْبِيقُ يَهِمُ لَا يَعْنُ عَلَيْهُ الْعَنْ الْعَلَى وَ قَلِمَا أَفَالُ الْحُوْلِ عَلَيْهُ اللّهُ مُؤْمِ وَقَلِما أَفَاءً وَيُحِتِ كُونَ مَنَ الْمُشْوَلُ مِنَ الْمُشْوَلُ الْمُؤْلُ الْمُثَالُ الْمُأْوَقَ عَلَيْمًا الْمَاءَ وَيُحِتِ كُونَ الْمُثَولُ وَمَ اللّهُ مُؤْلُ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ مِثْمًا النّوائِق الْمُثَلِّ مَثْمًا وَلِكَ بَنَقَلَّ فَي الطّيْفِ مَنْ اللّهِ الْمُقْلِلُ الْمُثَلِينَ الْمُثَلِّق مِنَ اللّهِ الْمُقْلِلُ الْمُثَلِينَ وَاللّهُ وَي الطّيْفِ مِنَ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ وَالْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ وَالْمُثَلِّ الْمُثَلِينَ وَاللّهُ وَمِنَ اللّهُ وَلَي الطّيْفِ مِنَ الْمُثَلِق وَ الْمُثَلِّينَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى الطّيْفِي وَالْمُثَلِق وَ الطّيفِي وَالْمُثَلِق وَ الْمُثَلِق وَ الْمُثَلِق وَ الْمُثَلِق وَ الْمُثَلِق وَ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَى الطّيفِي وَالْمُلْلُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

إِرْ نَفَعَتُ دَرَحَهُ الْحُسَرَارَةِ إِلَّى مِأْتَةٍ وَفَمَّا لِلْمَ

عَشَرَةَ نُفَطَةً نَتِينًا مِسْبُرُ الكَاسَ وَسَاقَرَالُا عَنِياءُ إِنْ ثَلَلِ الْجِبَالِ حَيْثُ يَصْطَافُونَ وَيَعْفَرُونَ شَهْسُرَ مَرَى تُكُلِ الْجِبَالِ حَيْثُ إِذَا كَزَلَتْ الْأَمْطَارُ وَلَلْمُتَ الْحَتُّ مَتَجَلُوا إِلَى المُسُكُنِ وَالنَّهُمُولِ.

وَ كِينَ أَوْسَاطُ النَّاسِ وَأَحْلُ الْمُكْثَفَالِ بَعْلَقُنَ الْمُثَرَّ وَيَعِمُ مِرُقُنَ لِلسَّسُوْجِ .

المُهُنَّنَ تَكَنَّدُ السَّمُومُ وَ مَالَمَكُ الشَّمْسُ وَعَاتِ الْخُنُوهُ مُ وَاكْتَشْرَ النَّاسُ فِي الْبَسَتَايِنُينِ وَالْمُتَادِيْنِ وَشَوَا عِمْ الْهَهْتَارِ بَكَرَةَ حُوْثِ وَ مَتَنَوَّمُونَ وَلَا يَحِيلُ فِي الْمَبَيْتِ إِلَّهِ شَيعًا هَيْ مَنَّ الْوَلِمُورَا اللَّهُ الْمُعَاجِرًا وَمَنْ حَبَسَتُهُ شَعْلًا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُؤْمُ الللْمُولِمُ الللْمُو

النظافة

مَا هِنْ ابْنُ نَلَاجٍ تِنْكُنُ أَبُولُا فِي الْفَتَوْتِةِ

دَ يُرْسِلُ إِلَىٰ حَاهِمٍ قَلِيُلُو مِنَ النَّقُوْدِكُلَّ هَهُو وَلَكِنَّ مَاهِمًا وَلَكُ مُلَا بَنِّ عَاشِلٌ فِيا بُهُ مُتَوَاهِعَةُ وَلَكِنَّهَا دَامُنَا نَظِيْفَةٌ مُرَقَّبَةٌ آن شَيْهُ تَوَى دِيْهَا وَسَمَّا، يَعْسُيلُهَا مِبْدَوَةٍ كُلَ جُمُعَةٍ وَعِيثَمَا فَ إِنْهُ الْ وَمَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ ال

ى كا بَمْنْجَالُ مَا هِنْ إِذَا خَرَجَ فِى ثَنْ بٍ مَرَكُوْعِ وَ لَكِنَهُ بَعْجُلُ إِذَا خَرَجَ فِى ثَوْبٍ وَرَجٍ وَ مَا رَأَهُ أَمِهُ لِمَا ءُوْ فِي فِينَا بٍ وَسِحَةٍ أَبَنَا مَجَسَبُونَ أَنَّهُ خَرِفً عِنْدَهُ فِيَاتِ كَشِيْرَةٌ وَ لَا بَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا أَرْبَعَ بِلْ لَاتِ.

دَإِذَا دَحَلُنَتَ فِي هُمَجْرَيَهُ رَأَ يُسَهَا نَظِيْمِتَهُ مُشْتَظِيتُهُ وَرَأَيْتَ كُنَّ لِمَنْ فِي مَعَلَّهِ صَلَّا يَظِيمُ وَفْتُهُ فِى ثَفْقَتُلِ الْأَشْتِياءِ وَ الْبَيَاسِهَا وَإِذَا وَخَلَ فِي الظَّلَامِ مَلْدَدَ أَنْ يَاحِلُنَ مَا يُوسُيُلُهُ كِأَنَّهُ فِي الظَّلَامِ مَلْدَدَ أَنْ يَاحِلُنَ مَا يُوسُيُلُهُ كِأَنَّهُ

وَلُلْبُكُ أَيْمِنًا فِي نِطَامِ وَالِمَّا وَهِيَ نَظِيهُ لَكُ

كة عَنىٰ عَلَيْهَا غَبَارًا وَ لَهُ الْمَابَّا وَ لَهُ فَيَابًا وَلَهُ وَفِي فِيْهَا أَفَرَّ كُومُنِي وَ مِشْحَةٌ يَهِا وَلَهُ كِيعًا بَهُ وَ تَشْوِينًا عَأَنَهُ اشْنَرَاهَا الْبَوْرَ، وَ لَهُ تَكْنُكُ اسْمَاهُ لِمَهِّ فِنْ مَكَانٍ وَاحِيهِ عِنْظِ جَبَيْهِ.

و إِذَا قَامَرُ مَا هِـ وَ فِي العَبْبَاجِ قَوَطِئاً لِيهِتَـ لَا وَ
 العُنجُ و اشتالة و تَطْفَ أَسْمَا لَهُ .

دُّ يَعْتَشِلُ مَاهِرٌ كُلُّ يَوْمٍ فِي الطَّهْبُفِ وَ أَكُثَرَ مِنْ صَرَّةٍ فِي كُلُّ أُسْبُوْعٍ فِي الشِّيمَاءِ لِيهَا لِلِكَ عَرَّهُ يَسْرَعُنُ قَلِينِكُ وَ هُوَ قَلِي ثُلُّ تَشِيعُكُ.

ق نَمْنُلِ مَنَاهِمِ وَ لَـ لَا خَذِا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَاهِ لَمْ اللهُ مَنَاهِ لَمْ اللهُ مَنَاهِ لَمْ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَالنَّظَامِ وَلَيْمَا لُهُ وَالنَّظَامِ وَلَيْمَا لُهُ الْقَالِمِ وَسِيحَتَهُ اللهُ القالِمِ وَسِيحَتَهُ اللهُ القالِمِ وَسِيمَا وَلَكِنَاهُ وَلَيْنَاهُ لَمْ اللهُ ال

وَكُنُ اللّهِ كُنُكُ اللّهُ وَالْحِمَّا، لِمَالِكُمُا مَسْتُمُو أَنَّ وَوَوَنُهُمَّا مَخْدُو أَنَّ كَأْنَ طِينُكُ عَبْنَكَ يهمَّا أَنْ مَسْقَتْ مَلِيْهَا سِيكُةُ الْفَتَكُرُمُ أَوْ

وَاسْتُهُمَّا مِنْوُكُونَ \*

وَكُفُهُهُ وَ ﴿ اللَّهِوَ الْمَعْسُومِينَ ۗ إِلَى مَعْسُومِينَ ۗ إِلَى مَعْشُومِينَ ۗ إِلَى مَعْشُومِينَ أَلَى مَعْفَقَكُ مَنْهُ عِنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ مِنْهُ ال وَ مِنْوَا لِمُقَالِمُ مِنْهُ وَاللَّهِ مُنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ مَ

ترا قَالُتَ اِثَنَاهِ إِنَّا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

َّ وَ ثَنَاهُ يُعَمَّيُهُ رَهُمَّا هَوِيلًا فِن تَنَفَّي الْهَ شَكَاءِ وتَعْدِيدِ الْمُلَايِسِ مِنْ ثِيمَةٍ وَ \* يَعْطَنُ لِيلًا لِكَ.

## ٱلْحَيَنِينُ إِلَى الشَّهَا دَةِ

()

تَنَّا أَنَادَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ الْخُنُرُوْجَ إِلَىٰ صِنْدٍ يَيُقَاصِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَرَجَ عُكَرُوْجَ إِلَىٰ صِنْدٍ يَيُقَاصِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَرَجَ عُكَرَمُ اسْمُهُ عُمْسَانِنُ بُنُ آيِنُ وَمِثَامِي حَسُمُونُ

سِكَ عَنْدَةً سَنَةً.

وكان عُسَنُيْ يَعَافُ أَنْ لا يَشْبَلُهُ السَّيِّ عَسَفُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّة لِي ﴿ رَالهُ صَعْفِينِ ثَكَانَ يَجْتَبِيلُهُ أَنْ لا يَؤْهُ أَحْسَنُ وَكَانَ يَتَوَارِلُهُ . ولكِنْ رَأَهُ أَخْوُهُ الآكِنَ يُسْتَكُونُ أَنِي وَقَانَ يَتَوَارِلُهُ . مَثَالَ لَهُ مَالِكُ يَا أَيْنَ الْمِيْ يَرْأَقِ مَتَكُونُ أَنِي وَقَالُ مَتَوَادِلُهُ ؟ عَلَى عُسَنُقِ، أَحْمَانُ أَنْ يُورَدُ فِي مَشْفِكِ وَأَنَا أَمِينُهُ . الخُدُونِ مَعْفِيكِ وَسَلَّة مَا يُونُ مَعْفِيكِ وَأَنَا أَمْمِنُهُ . الحُدُونِ مَعْفِيكِ وَمَا لَهُ يَهُ وَحُنِي النَّهَا وَقَا أَمْمِنُهُ .

وكان كمنا حَمَّاتُ مُسَنِّيُ مُنَكِمًا نَظَى إِلَهِ إِلَى اللهِ وَسَلَّةُ دَالُمُ الْفَلَى إِلَهِ اللهُ وَسُؤُلُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَلَكِنَّ عُمَّدُيْلًا مَا أَحَتِ أَنْ يَغْمَرِنَ وَيَعْمَدُ فِي الْمِنْتِ أَوْيَلُعَبَ مَعَ أَسُنَ بِهِ وَ أَصْدِينًا مِنْهِ فِي الْمُسَادِينَةِ وَإِنَّهُ لَكِيرِينَ الشَّهَسَاءَةِ فِيْ

ستبييل الله 1

وَ لَكِنَ عُمَدُولَ لَهُ يَعْمِئُ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ ع عَلَىٰهِ وَسَلَّمَ وَلَا يُمَاسِلُ وَإِنَّهُ لَا يُدِيْلُ إِلَّا مَمَا عَلَيْهِ وَحَدْلُ مِنَالُ رِمَهَا عَلَىٰهِ إِذَا عَطَى وَسُوْلَ اللّٰهِ عَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبْلًا ا

كَانَ عُسَائِدٌ فِي حَسَائِدَةٍ وَحُسُونٍ سَدِي نِهِ ، هُوَدَوْ مَبَّلُغُ سِنَّ الْقِيَّالِ وَلَكِيَّا يَجَيِنُ إِلَى اللَّهَادَةِ وَإِلَى الْمُوْتِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَ قِينَّ إِلَى الْجُنَّةِ وَ بَرَاهَا وَلَاءَ جَبَلِ أُهُمُهِا! وَلَكِنْ كَيْفَ يَصِيلُ إِلَهِنَّا وَهُوَ لَوْ بَبُلُمُ سِنَّ الْقِيَّالِ ؟! كُنُّ ذَابِقَ لَمُثَلِّ عَلَىٰ عُمَتَنِي وَ كَانَ مَسَلَّبُهُ صَعْدُولَ فَهَنَّلَ عَلَىٰ عُمَتَنِي وَ كَانَ مَسَلَّبُهُ

و تدًا جَلَى عُمَت يُرِدُّ رَقَّ لَهُ قَلْبُ رَسُولِ اللهِ عِتَكَ اللهُ مَلَنهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَتَكَ اللهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ رَبِيْهُا رَئِيْقًا لَأَجَارَهُ.

لا تَشْتَلُوا عَنُ مَنْرُجِ مُسَنْدٍ وَ سُرُورِيهِ لِمَنَا آَجَانَهُ السَّبِئَ عِسَلِّے اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَكَأَنْكَا -

تال عَنْ يَنِيَّةُ الْجُنَّةِ .

وَلَمْنَ مَ عُسَنُكُ مَعَ أَنْفِيهِ وَ مَعَ الْمُسُلِمِينَ وَكُلْهُ عُرِيبًا لا وَأَثْوِيَا لَهِ وَكَانَ كَمَا أَثَاءَ هَنَانُ فُيْلَ شَهِيْلاً فِي الْعَنُودَةِ وَ سَبَقَ كَفِيرًا مِنَ اللَّمَانِ وَاللَّهُ يُوْخِ .

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ عُمَايُرِ وَ أَرْصِنَا ﴾.

## الخينين إلى القهادة

(4)

وَلَمَّا حَرَجَ وَسُولُ اللهِ عِلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ مَلَا جَمَعُهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَكَا لُوا اللهُ وَكَا لُوا اللهُ وَكَا لُوا اللهُ وَكَا لُوا اللهُ عَلَيْهِ مِينًا وَأَوْ الْمَنَامِينَةَ عَلْمَ قَلَى مِينًا وَأَوْ الْمَنَامِينَةَ عَلْمَ قَلَى مِينًا وَلُوا اللهِ عَلَيْهِ مِينًا وَلُوا اللهِ عَلَيْهِ مَينًا وَلُوا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ وَمُعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّه اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

وَكَانَ فِي مُنْكَهُ وَ الْعِلْمَانِ وَلَكُ اسْتُهُ لَا فِيمُ بَنُ مَدَدِيْجُ وَهُوَ كُونَ الْمَنَامِيَةُ مَنْفَرَةً مِنْ سِينَّهِ وَكَانَ بَشَلَا وَلُ مِنْ شِيلاً إِ اللَّوْنِ لِيُنْكُنَّ المِنَاسُ أَنَّهُ كَيْبِينٌ حَلْ بَلَمْ سِينَّ الْفِيتَالِ، فَلَا يُنْطَنُ لِمَنْ عَرِسِيلُهُ وَ مَنْعُلِيهِ.

دَ لَكِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ مَسَلَّمَ دَةً اللهُ عَلَىٰ مَسُولَ اللهِ عَلَىٰ مَبْدِيْنُ وَأَ ثَهُ يَعْلَاوُلُ نَشَفَعَ لَهُ أَبُوهُ وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِلَّهِ إِنَّ الْبَيْ إِنَّ الْبَيْنُ لاينا تام نَا فِي اللهِ مَسَوْلُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَوْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنَى مَهُمَ اللهُ عِليْنَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ فِلْهَا فِي يَعْمُ مُجُولَ مِنْ فِلْهَا فِي يَعْمُ مُجُولَ اللهِ إِلَىٰ المُعْتِلُ بَوْمَ الْهِيثِينِ فِي ايتاسٍ حَبِيرِيْدٍ .

دَكَانَ دَكُ الْحَقُ اشْلُهُ فَ سَمُرَةُ بُنُ جُمُنُانِ فِي سِينَ شِنمَ تَعْيُرِضَ عَلَىٰ رَسُوْلِ اللهِ عَسَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ دَسَانَهُ بَهِ مِن تَافِعِ لَوَةً ؤَ رَسُوْلُ اللّهِ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهِ مَن تَافِعِ لَوَةً ؤَ رَسُوْلُ اللّهِ عَسَلَمُ اللّهُ اللّهِ مَن سَلَّمَ عِيغَيْهِ أَرْهُمْنَا فَقَالَ سَمُرَةُ لَقَلَ أَجَرُبَ ثَا يَئَا وَرَدَوْضِيَّ وَ لَوُ مِتَادَعْتُهُ كَمِبْرَعْتُهُ !

تَأْمَنَ رَسُولُ اللهِ عَتَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ مَسَدَةً وَمَسَرَعَ سَسُسَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسَلَى اللهُ مَسْلَى اللهُ ا

َ لَأَمْبَادَ رَهُوَلَ اللهِ عَتَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ سَمُنَةً لِلْمُنُودُجِ لِمَنْتَرَجَ سَمُنَةً وَ لَائِلَ بَوْمَرَ إِنْهُ إِنْ سَنِينِلِ اللهِ • إِنْهُ إِنْ سَنِينِلِ اللهِ •

رَفِينَ اللَّهُ مَنْ تَا نِعِ وَ سَمُرَةً وَ سَرَدَتُكَا الْمَنَا عَلِمُنَا .

#### كن أحمد الشبعة

(1)

كان الكؤثر المناجس عَضَى مِنْ شَهَ ﴿ اللهُ الْمُعَالَّةِ ثَكَانَ يَوْمَنَا شَدِي دِنَ الْمُسَيِّ وَكَانَ يَوْمَ عُطَائِةٍ ثَكَانَ غَمُونَ؟ وَأَحْدَ كُنَ وَشُكَانُ فِي النَبَيْتِ وَكَانُوا مَعَ أَيِهُ عِدْ فِي العَامَةِ الكَّانِيَةِ فِي النَّمَادِ وَكَانُكُا يَدَأُ لَكُونَ مِنَ الْحَسُّودَ يَتَقَلَّبُكُنَ عَلَى الْفِيسَلِ شِي كُأُ فَلِكُونَ عِنَ الْحَسُودَ يَتَقَلَّبُكُنَ عَلَى الْفِيسَلِ شِي كُأُ فَلِكُو عَلَى الْجَسَسُ.

قَالَ فَمَنْتُوكَةً ، يَا تَكِيْهُكُ ؛ مَا أَسَدَلُمُّ الْحَتَّىَّ ! قَالَ أَبُونُهُمُهُمُّ مُسَلَمَّانُ ، أَنْقَرْبُ مَا هَمْنُوكُ كَنُو تَبْعُسُنُ الشَّمْسُ مِنَ الْإَثَّانِينِ ؛

عَنْمُوْدٌ ، لاَ يَا أَيْ وَلَكِئَنَّ أَغِرِثُ أَ لَحِنْ الْهِسَا بَيِينَ أَهِ حِيلًا :

مُسَلِيَّا أَنْ : سَنَفْرَا أَنِ الْمُتِنْ رَسَةِ أَنَّ اللَّمُسُنَ مَنْ كُنُ مِنَ الْهَادُصِ أَكُنَ مِنْ نِينِي فِيْ صَلْيُونَا مِنَ الْهِ مُسُولِ وَ الْحَدَّى كَمَّا مَرَى كَلَيْهِنَ إِذَا وَمَتِنِ الكَّنْسُ حَدَّفَى طَكُنَ مِعْدُلَادَ مِينُلِ ؟ الكَّنْسُ حَدَّفَى طَكُنَ مِعْدُلَادَ مِينُلِ ؟

تَحْنُهُوْكَ، آنْدِينَادُ بِاللّهِ ؛ وَ مَعَىٰ حَلِمَا يَا أَبِيُّ؟ سُسَلَيْمَانُ، وْلِيْكَ بَا بُكِنَّ يَوْمَ الْدِينَهِ يَوْمَ بَعُوْمُ السَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَنَ !

المنسسَّلُ: وَكَمَّتُ النَّاسُ يَوْمَدِينٍ يَا أَبَتِ ؟ سُلَكِانُ: يَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ حَنُّ دِ أَخَالِمِيمُ فِ الْعَرَنِ نَيِنْهُ مُ مَنْ جَعُلُنُ إِلَّا لَعَبْبَهِ وَمِيثُهُو مَنْ بِكُونُ إِنَّ وُكُنِيَتَهُهِ وَ مِنْهُمُوْ مَنْ يَكِنُ نُ إلى حَقْقَ يُهِ وَ مِنْهُ مُوْمَنْ بُلْمِسُهُ الْعَرَانُ إِلْمُهَامًا.

عُثْمَانُ وَ أَوْلَشِنَ هُنَا لِكَ طِيلٌ أَوْ مَكَمَا بِ بَسْتَظِلُ بِهِ النَّاسُ ؟

سُلَيَّانُ، بَتِنْ يَا دَلَيْنَ لَهُنَا لِلَّهُ مِيلًا كَيْ بَنْعَتُهُ بِهِ إِلَّا سَنْعَتُهُ مِنَ الرَّجَالِ.

أَكُونُ وَكُونَ وَمَنْ أُولَيْفِكَ السُّعَمَارَةُ يَا أَبَّاكَ لَعَلَنَا غَيْتِهِ لَمَ أَنْ مَكُونَ مِنْهُمْ .

سُلَمُهَانُ: يَا ٱذْكَادِئ بَيْنَهِنِي يَكُلُّ مُسْئِلِمٍ أَنْ جَنْهَ إِنَّ اللَّهُ مَا تُونَ أَحْدُلُ السَّنِيَّةِ وَ أَنَا أَحُدُلُمُ تكُوُّ أُدَلَيْكِ السَّنْعَةُ.

(١) إِمَا يُرَاءُ وَادِلُ .

وتغلغ عتنيه أحثه الأؤلاد ونال ومن لهو الإمّامُ أَحْدُنَا الَّذِي نُعَتِلٌ بِإِنَّاسٍ ؛

سُلِّيَانُ الْمُوَ أَيُهَا عَلْى حَدَّيْرِ لَكِنَّ الْمُرَّادَ

هُنَّا أَمِي إِزَّ الْمُسْتِلِينَ .

دَائِتِكَارَ الْإِثْوْلَادُ وَثَاثُوا ثَنْ فَهِيشُنَا حَانَا اَ الْمُنْكَاءِ الْإِثْرُبَعْتَةِ وَعُمْمَى بْنِ عَنْبِلِ الْعَنْوِبْمِزِ وَ اَدَ سَيِمُونَا كَيْهِ إِنَّا مِنْ حِكَانِا يَهِيؤُمِنْ أَكْمَنَا.

#### كُنُ أَحَلَ السَّبُعَاتِي

( )

﴿ مَنْ مُسَلِيَانُ ، وَالنَّالِيِّ مِا أَوْلَا مِنْ مَنَا لَبُّ وَيَنَّ إِنْ عِبَاءَةِ اللَّهِ قَتَالُ .

هُنَا إِلِكَ وَقَنَ اللَّهِ فَيْ وَكَالَ كَلِمُ كُلُّ وَلِحِهِ مِنْكُوْ بَا أَذْكَا وَى أَنْ تَكُونَ وَالِكَ اللَّكَ بَبَ الشّهِينِيّ ، وَلَكِنْ إِذَا مَهَا مُنْكُونُونُ وَاللَّهِ اللَّمَةِ اللَّمَةِ بِ نَلَهُنِيّ تَكُونُ إِنَّ الْحَسْرَةُ وَالنَّلَ المَهُ وَلَا يُسْ تَكُونُ إِنَّ الْحَسْرَةُ وَالنَّلَ الْمَهُ

رس ترجُلُ تَشَبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمُتَاحِينِ.

قَالَ الرُّ يَكُو كُو مُعُوكًا النَّيْخِ عَبْلِو الْعَسَمِيِّ فِيُ

تَذِنَ لَهُ جَلَا حَلَى الْمَسْخِيلِ وَكَا

تَذُو لَكُ جَلَا حَلَى الْمَسْخِيلِ وَكَا

تَذُو لَكُ جَلَا حَلَى الْمَسْخِيلِ وَلَكَا

تَذُو لَكُ جَلَا حَلَى الْمَسْخِيلِ وَلَكَا

تَذُو لَكُ جَلَا عَلَى الْمُسْخِيلِ وَلَكَا

تَذَلُ لُكُ مَا خَلِيْكُ فَي وَلَكِينَ الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُنَا عَلَى الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُنَا عَلَى الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُنَا عَلَى الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُكُ عَلَى الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُنَا عَلَى الْمُسْفِيلِ فَي وَلِيلُنَا الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ فَي وَلَيْلُمُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِقِيلُ الْمُسْفِيلِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِيلُولُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلُولُ الْمُسْفِيلِيلِيلُولُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِقِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِيلُ الْمُسُلِي الْمُسْفِيلُ الْمُسْفِيلِ الْمُسْفِي

حَلَى العَبْلَاةِ وَ الْمُبَمَّاكُةُ وَ فَكُ أَخْتَهُ فِي أَكَا مَا نَا فَنُكُ مَهْلَا } فِيُ حَبْمَا مَهُ مُسُلُاً عَشْ سَسَوَاتٍ أَوْ أَكُنُونَ .

ره، رَجُلَة نِ قَتَامًا فِي اللّٰهِ الْجُمَّعَا عَلَيْهِ وَ نَهَ زَيًّا عَلَيْهِ .

وَ إِذَا أَرَدُ فَكُوأَنُ تَرَوُهُ مُمَا فَا نُعُوُوا إِ لَى اللِّيخُ مِمَالِجِ وَاللَّيْخُ حَسَمُوا الْمَهَانَا مِنَ الْهِينِي وَ وَإِلِكَ مِنْ جُمَّادً وَحُمَّا أَخَوَانٍ فِي اللهِ •

دَيَكِنُ كُلُّ وَحَدِي مِنْكُوْ أَنْ بَنَالَ هَٰدِهِ الْعَمِيٰلَةَ وَوَلِكَ بِأَنْ يَهُنَّارَمِنْ صَفَّةٍ وَكُوْفَتَنِهِ العِمْلَ لِحَ مِنَ الْمُؤْكُودَ لِيُمُمَّا مِنَا قَالَا وَ يَجْتَمِيلُ أَنْ سَتَلُونَ مِسْدَا مَّنُهُ لِللَّهِنِ .

ره، و تبخبُلُ ا دُنْنَائى بِيُؤْسُمَتَ عَلَيْنِهِ العِبْدَلَاقُ و العَنْدُورُ فِي الْعِظْنَةِ وَ الْإِثْمَانَةُ وَ حَتَّلُ سَمِعِنْنُورُ يُعِنِّتُهُ .

قَالَ ٱلْأَذْكَةُ: نَعْتُـهُ.

(١) وَ رَحُبُلُ نَصَلاً فَي بِصِلاَ فَهِ كَأَخْذَا مَا حَتَى

ت و الله مين حين كو المعتقد مين الشهاد المعتقد مين الشهادي المعتقدة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة والمعتقدة المعتقدة المعتقدة

(٧) وَرَجُلُ ۚ ذَكَ اللَّهُ خَالِيًّا فَفَاضَّتُ عَيْنَاهُ.

ال المُحَ وَلَا وَ، أَمَا عَنْ مُنَعَنِهَمَ لِلْ جَمِيعَا أَنْ عَلَىٰ مُنَعَنِهَمَ لِلْ جَمِيعَا أَنْ عَلَىٰ وَخَهَمُكُ عَلَىٰ وَخَهَمُكُ عَلَىٰ وَخَهَمُكُ عَلَىٰ وَخَهُمُكُ وَلَا فِي عِبَا وَ وَاللّهِ لَعَالَىٰ وَخَهُمُكُ فِي مَنْ الْمَقْهَا هِلِ أَيْهِمَنَا و تَعَلَّنَا مَا أَبَا مَا إِنَّا مَنَا مُنْ الْمَقْهَا هِلَ أَيْهُمُنَا وَ تَعَلَّنَا مَا أَنْ مَنْ الْمَقْهَا هِلَ أَيْهُمُنَا فِي مَنْ عَلَىٰ عَبَا مَكُا مُنَا مَنَا مُنْ وَلِي وَلِي اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ مِنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَنْ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مُعَلَيَّانُ، هُوَكَ اللهِ ، إِنَّ اللهُ لَا يَعَيِيعُ أَحْبَىَ الْحُنِينِيْنَ وَلَا تُطْلَوُ لَنَسُنَ لَسَيْنًا.

#### آلعتين

(1)

ألفتائي مِنْ عَبَاشِ حُنْعِ اللهِ تَعَالَىٰ مَنَانُ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ مَنَانُ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَىٰ مَنَانُ عَلَيْ اللهِ تَعَالَىٰ مَنَانُ مِوْءٌ وَ حَنْ بَنْطُنُ جِتَا اللهُ تَعَالَىٰ مِوْءٌ وَ حَنْ بَنْطُنُ جِتَا اللهِ مُنْتَانُ وَ فَيْنُ بَنْطُنُ جِتَا اللهِ مِنْتَانُ وَ فَيْنُ بَنْطُنُ عِتَا اللهُ مُنْتُنِ عِلَيْهِ اللهِ مِنْ الْهُمُنُونِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ الْهُمُنُونِ عِلَيْهِ عَنْ الْهُمُنُونِ عِلَيْهَ عَنْ الْهُمُنُونِ عِلَيْهَ عَنْ اللهُمُنُونِ عِلَيْهَ عَنْ اللهُمُنُونِ عِلْمَا عَلَيْهُ مِنْ الْهُمُنُونِ عِلْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ الْهُمُمُنُ فِي عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُمُنُونِ عِلْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُمُمُونِ عِلْمَا عَلَيْهُ اللهُمُونِ عِلْمَا عَلَى اللهُمُونِ عِلْمَا عَلَيْهُ اللهُمُونِ عِلْمَا عَلَى اللهُمُنُونِ عِلْمَا عَلَى اللهُمُونِ عِلَيْلًا عِنْ اللهُمُونِ عِلَيْلًا عِنْ اللهُمُونِ عِلَيْلًا عَلَى اللهُمُونِ عِلَيْلُهُ عَلَيْلًا عَلَى اللهُمُونِ عِلَيْلًا عَلَى اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلَى اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ عِلْمُ اللهُمُونِ اللهُمُونِ اللهُمُونِ اللهُمُ اللهُمُونِ اللهُمُمُونِ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُونِ اللهُمُونُ اللهُمُونِ اللهُمُمُونُ اللهُمُمُمُونُ المُعْمُونُ اللهُمُمُونُ الل

دُّ الْعَانَىٰ عُرُمَهُ فَ يَكَيْدِ مِنَ الْخَ صُرَافِ كَالِّرْمَدِهِ وَ يُعِهِ النَّقْدِ وَكَنْ حَدَّ حَالَا الْمُزَّفِّنُ كُالْهُ حَذِيْ فِي هُدِكَا الزَّمَانِ نَعْبَاءَ السَّاسُ جَلَّ الْاَمْنَالُ إِنْ إِسْتِغَالِ مِنْظَرَةٍ وَ لِلْإِحْبِينَا بِ عَنْ هَذِي وَ الْهُ آمْزَانِي جَسُنُ اللهِ عَنْ إِلَى عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

و مُوَامِسَلَةُ الْعِيرَاءِ سَيْلًا فِي الْمُوَرِ الْمَهِيمُينِ ثُقَ شَنُ فِي النَّقْرِيَّا شِيغَلَ كَيْبِيثًا لَا تَشْهُنُ بِهِ حَهَى الْمُؤْرِةِ حَهَى الْمُعَلِيّةِ حَهَى ا مَعْهُمُ مَنْعَلَىٰ مِنَ الْمُهَا بِهِمْ مَا كَانَ وَا فُوْرٍ وَا يُمْنِي دُمُّ يَسْتُمُونَ مِنَ الْمُهَا بِهِمْ مَا كَانَ وَا فُوْرٍ وَا يُمْنِي

تَ لَّعَنَّىٰ جَوْمَتَ أَلَّ كَالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

بَعْتَىٰ أَهُونِهُ مَنْ فَعَنِّا كَنُونِوْا مِنْ فِعَنِواللَّمُّ فَا وَقَاسِنِهَا نَكَا فَنَمَا أَمُلُكُو لَهُ الْعَالَمُ وَكَانَ كَافَّا كَلَّا كَلَىٰ عَنْدِهِ وَ لُـكِّمَا كَانَ عِبَالاً عَلَىٰ عَمَّا حَدِلْتِهِ إِلَّا يَهْدِيْ بِعَنْ بُرِهَا .

#### ألعتان

(4)

وَ لِـ لَا لِكَ كَالِمَتِ الْعَدَيْثُ فَيِمِيْنَةً عَالِمِيَةً وَ لِمِنْهَةً حَبَائِهِ مَسَلَّى قَالَ النَّهِيُّ عَسَلَّ اللَّهُ مَلَّىٰهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزْوَحَبَلَ مَالَ إِذَا الْمُتَلَيْثُ عَمْدِي عِمْمِيْيَتَهُ وَمُهَابَرَ عَوْضُتُهُ مِنْهَا الْمُتَلَيْثُ ثُورِيْنُ عَمْنِيَتِهُ وَهُمَابَرَ عَوْضُتُهُ مِنْهَا الْمُتَلَةُ ثُورِيْنُ عَمْنِيَهِ وَهُ

دَلَا تَبِلْزَمُ أَنْ بَكُوْنَ اللهِ نُسَانُ إِذَا نَفَنَدُ بَعَبَىءَ عَاطِيلًا حَمَّا فِيثَا نَفَنَهُ نَاقَ تَمَنِيُنِ صِّرَ الْعُسْيَانِ تَمَنِيْلًا مِيْنُ أَحْمُلِ الْبَقِسِ فِي الْعَيِلْمِ وَأَحْتَرَتْ لَهُمُواللَّائِمَةِ إِلْفَهُمُ لِي كَا لَهُ فَسَسِّي فَتَادَةً وَالْمُحُمَّلُ فِ حَمَثًا وِبْنِ ذَيْنٍ وَالْفَقِيْدِ عِس دُبَيْدِ الْبَعَرِيْ وَالْغَيْىٰ أَيْ جَعَفَرِ وَالْأَدِ يُبِ أَبِى الْمَتَلَاءِ الْمُعَرِّىٰ وَالشَّاعِدِ بَشَّادِ بُنِ جُوْدٍ

وَ إِمَا هِ الظَّبُونِ فِي الْهُ ِمَا هِ الشَّاطِيِّ .
وَ إِمَا هِ الظَّبُونِ فِي الْهُ مِمَا هِ الشَّلَمَةِ أَنْ يُتَعَافِظَ عَلَيْهَا
اللهِ لُسَّانُ وَ أَنْ لَيْمِنَ بِهَا عَنْ قَسَارِهِ اللهِ فَإِلَّهُ
سُنِهَا لَهُ وَ تَعَالُ هُ يَعُلُمُ حَاثِيْنَةً الْمُأْ فَيُنِ وَ مَا
ثُنُفِي العَمُ لُورُ . \*
ثُنُفِي العَمُ لُورُ . \*

ومِنْ عَقْهَا أَنْ يَسْتَغَلِهَا فِي مَاعَةِ اللهِ وَ أَن يُونِقَ وَمُعَهَا فِي مَعْنَهُ اللهِ وَ قَالَ عَاءَ فِي الْحَدِينِ فِي الطَّرِيْدِي و لَيْنَ مِّنَ أَخَلَ اللهِ وَقَالَ اللهِ مِن مَعْلَى تَعْلَى تَتَبُنِ وَ أَنْ يُنِي ، فَطْنَ قَ وُمُوعِ مِن مَعْفَى إِللهِ وَقَعْلَيْ اللهِ وَقَعْلَى اللهِ وَقَعْلَى اللهِ وَ أَمَا اللهِ وَأَمَا اللهِ وَقَعْلَى اللهِ وَأَمَا اللهِ قَمْ اللهِ مِن مَعْفَى اللهِ مَن مَن مَن مَن مَن اللهِ مِن مَعْفَى اللهِ مَن مَن اللهِ وَ أَنْ أَعْن يُنتِهُ مِن اللهِ مِن مَنْ اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### ۳۵ دين دَعْقَةٍ & پُشَكِّبًا بُ لَبَتَا ۽ .

# أدّب المعاشرة

أَسُكُكُ مَعَ النَّاسِ الْآَدَبُ ۚ قَرَ مِينَ اللَّهُ فِي الْعَجَبُ دَلَا تُغَاٰوِلُ بِلَشَبُ ۚ وَلَا تُفَاٰخِنُ بِنُسْتَثِ وَالْكَيْسُ فِي الْفَطَّمَا لَهُ أَلْعِكُ فِي اللَّهِ مَنَا نَنَّةً لأنتفيب المتليستا لاَ تُؤجِفِ الْمَةَ نِيْسَنَا لا مُشكِّنْدِ الْعِيتَا بَا تُنفَشِ الإنجَّ مُنمِت إنها تَنْ عُونَا إِلَى الْمُعْبَالَتَهُ فكانوة المغتا متة دّ إِنْ حَسَلَتَ عَبُلِيتًا بَيْنَ سَمَلِيْ دُوْسَا كانتهين زمتنا الخبتمتاعة دَكُنُ عُنُلًا مِن الطَّاعَةُ وَ مُثَلُ مِينَ الْكُلَا مِر متاتلت يالتقتاير ولمتثيب الأخنتابر كتاثيق الأق شفتاي وَاشَّ لِكُ كُلَا مِرَ الشَّفِيلَةُ وَ النَّكُلُّتَ الْمُسُكِّلَةِ لَهُ كالإستكناء ولأت لإن والمبتنيب النبيزاحتا مَتَكُذُّةً ﴾ المُنْحَبِّقُ نِ نَوُحٌ مِنَ الْحَيْلُقُ ن

# عِيْلُالْأَضْعِ

كَانَ الْبُوْمُ الْمُتَّمِدِيْ مِنْ الْمَهْدِ فِى الْعَمْلَةِ وَى الْعَمْلَةِ وَى الْعَمْلَةِ وَى الْعَمْلَةِ و وَكَانَ الْبُومُ الطَّاسِمُ وَالْجِينُ كُونَ مِينَ اللَّهْمُدِي تَأْنُ وَالِيلِى الْهِيلَانَ وَكَانَ وَقِفْتًا حَبِلَاً وَ مَا وَأَبْنُكُ إِلَيْ بِإِجْبِهَا وِ وَ جَمْدٍ وَوَأَبْتُ طَالِيلِى يَنُولُ وَ بِيلُ عُوْ، ثُلْتُ لِلا مَا وَا تَقُولُ فِي وَيَا أَيْنُ فِي الْمَا وَا تَقُولُ فِي الْمَا وَا تَقُولُ فِي وَا أَيْنَ لَا مَا وَا تَقُولُ فِي وَيَا أَيْنَ لِا مَا وَا تَقُولُ فِي وَيَا أَيْنَ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُؤْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِي لَلْمُلْلُولُ اللللّهُ الللّهُ الللْلّهُ وَلِي الللللّهُ اللّهُ

قَالَ وَالِيدِي ، إِنَّ الشَّيِمَ عِسَلِّے اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى الْهِيلَالَ وَالَ :

وَ ٱللَّهُ مَا لَهُ عَلَيْنَا بِهُ أَمْنِ وَ ٱلَّهِ يُمَانِ وَاسْتَلَامَةً وَٱلْهِ سُلَامِ رَبِّ وَرَبُّكَ اللَّهُ مِلَالُهُ

ئ شار وحتاي»

نَقَتَلَمْتُهُ مِنْ وَالِيهِ وَ حَفِظْتُهُ .

و خَنْنَتُ أَنَّ الْعِينِ حَنَّا فَأَخْبَرَ فِي أَلِيْ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤمِنِ الْمُونِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُونِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُونِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤمِنِ الْمُؤ

وَفِي الْبِحَوِلِهَ فَامِنِ مِنَ اللَّهُوِ عَلَمْكَ الْمَنَاتِسَةُ وَأَحْتَرَفِ الْمُسَلِّحُ أَنَّ الْمُصَبَّاجَ بِينَ عَبُوْنَ الْبِحَرَ إِلَّى مِنْ حَدَيْثُ بَيِمِينُونَ وَحَلَكَ الْبِحَمَ يُسَسَفُّ بَوْمَ اللَّهُورِيَةِ . بَوْمَ اللَّهُورِيَةِ .

رَكَانَ أَنِي الْمُسَكِّمَ لِمُ بَقَى لِمَ سَيْمِينَةٌ لِينَّ الْبِحِيَّ وَقَالَ لِيُهُمَّا سَبُعَتُهُ سِبَتَاهِ إِلْمُثَانِ لِيُ وَبِهِ ثَمَاكَ فَ تَاحِلُهُ لَلْهَ. وَ أَرُبَعَتُهُ لِهِ خَوَيْكَ وَ أُخْتَذِك .

وَكَانَ أَيِنَ بَهُ الِهُمَّادَ يَسَقِينُهَا بِنَفْسِهِ وَ مَّالَ اِنْ وَالِكَ نَفِينِلَهُ وَأَحْبُق.

ت الْيَوَى الْعَتَا شِيرَ عَنَيْرَنَا اللَّبَاسَ وَكَاتَ أَنِ مَنْ أَحَتِلَ فِي يَبَاسًا حَبِينِ ثِنَّا أَمِمًا الْحَيِلَادُ تَكَانَ حِينَاءَ الْهِينِ وَكَانَ نَفِيفًا لَوُ يَتَوَتَّعُ كُأْنَهُ حَبِينِهُ لَا يَكُنُ مَا تُنَكُ أَلْبَتُهُ إِلَّا قِينِكُ وَ تَطَلَّبَ أَنِ وَ قَبَّنِ اللِّبَاسَ وَحَرَبُهَا مَعَ الْجَبَمَاعَةِ إِلَى المُهَلَّى عَلَيْقِ وَمَثَلَّى جَهْدُ أَنْ مَعْلَى الْهُومَا مُر بالناس وخطّت و ذَكَرَ أَهُمًا مَرَاهُ فَيْمِيَّةٍ وَرَجْنَا مِنَ الْمُعْتَلُّى بِطَرِيْنِ الْحَرَة وَيَجُ أَنِي الْبُعَتَرَةَ وَ

وَ وَزَّعَتُ أُقِّ الْهَمْ وَحِنْكَ الْمُسْكِينِ وَلُهُ ثَارِبِ وَلُوْ مَمْدِوقاءِ وَخَبَعَنَ لَنَ آبِهُمَّا حَمَّا تَعَا لَيْنَا إِلَيْ مِلْمُنْهِ أُمْثِي يَّنِينًا .

وَتَوَمَّلَ كَذِيْنُ مِنَ الْمَحْدِرِ فَاحْتَفَظَّتْ بِهِ أُفَّىٰ وَأَيْنِيَسَتُهُ وَ لَــغُرِ نَزَلُ كَاكُنُ مِنْ هَــٰ فَالَّا الْعَسَّى لِيَا صُلَّا ۚ لِمَوْثِلَةً .

وَكَانَتُ فِي أَبَّنَا هِ الْعِينِي الْكَلَالَةِ مَآدِبُ آلِينِيُّ وَكَانَتُ أَبَّا مَ أَكُنِ وَ شُنُوبٍ وَ قَلْ وَعَا أَنِى لَيْلِلَةَ يَوْمِ الْعِينِي جَمَاعَةً مِينَ أَمِنْ يَاكَةٍ وَحِيثِلَا يَهِ وَصَنَعَتُ أُنْ لَمَعَامًا صَلَوْقًا فَأَنْفَىنَ وَأَلَمَا بَثُ . وَالْيَوْمَ النَّانِ كُنَّ خُنْبُونًا عِينُكَا جَادِنَا الكَرْبُيو أَلِشَّ تَيْلِ حُسَنَيْنٍ أَلطَّيِنِ وَكَانَتُ مَأْدُبَةً عَلِيْمَةً وَلَوْ النَّهُ مِنَ اللَّحْدِ فِي لَحُوْلِ النَّهُورِ مَا أَكَانُكُ فِي لَلْنَهُ مِ أَيَامِ وَ لَوْ يَعِمُسُقَ لَمَدُيْظً.

وَكُنْتُ أَسْتَعَمُّ الْهِمَاءَ مِنْ خَبُويَوْءِ عَرَفَةَ إِلَى عَقِمُنِدِ الْمِيَّةِ الْمُعْمِنِيْةِ مِنْ أَيَّا هِ اللَّشْوِيْقِ يَعْنِى الظَّالِكَ عَشْسَ مِنْ ذِى الْمِيعِّبَةِ فِيكَيِّرٌ وَ يُمَثِلُ لُوبُرَكُانَ حَمَلُوْفٍ حَتَلَقُىٰ بَهْ .

# تاريخ القييص

إِنَّكَ لَهِمْتَ فَمِيْمِمًا حَبِيهُمُّا نَأَبُلُ وَأَخْلُلُهُ وَلَكِنُ هَلُ لَعَيْرِى مِنْ قَارِيْجِيهُ شَبِكًا هَسَل نَعْرُنُ كَوْعَمِلَ فِيهِ مِنَ الْهَأْمِيْنِ فَوَى وَكَمْ الشُّنْظُلَ بِهِ المثّاسُ وَكَمْ نَبَيتِ فِيهِ الْعَامِلُونَ وَكَيْفُ وَمَهَلَ فِيرِكِكَ.

كَمَا قَ أَوْلُ أَمْرِهِ أَنَّ الزَّرُّلُ ۚ ذَرُجُ ۗ الْعُمُلُنَ وَخَمَـتَلَ فِي زِرَاعَتِهِ عَمَّاءً خَسَـيانِياً يَإِنَّ ذِرَاعَةَ الْفَكْنِ بِهِنَّ تَعَبَّ عَلِيْمُ وَلَهُ فَكُّ لَمَوِيُلُ حَرَقَ الْأَرْضَ فَلَاقَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْنَ وَشَّفَّ هُفُولِنَا وَمَلَا وَمَا بِإِنّاءِ وَتَرَكَبَا حَثْنُ جَلِّتُ وَحَنَّرَ فِي جَنِيْهِا هُفَرَى ثُمَّ بِهَا وَ قَرَكَهَا حَثْنُ بُهُ وُرًا مِنَ الْقُلْنِ قَنْ لَلْعَهَا إِلَّاءٍ لَنَا وَنَيْلَةً وَلَمَا



خَبَعَ النَّبَاكَ عَلَى الْمَثَلَامُ الْمُكُولِةِ لَجَعَلَ بَاطِيْهَا ظَاهِمَ حَاوَقَلَمَ لَيْنَ الْثِنَ الَّذِي لَهُنُّ بِالفُكُنِ وَأَوْقَاحَا مِزَاراً وَلَوْ بَزَلِ الْمُثَلَّةِ مُح غِنْدَامُرالْحَقْلَ وَيَغْتُ وَكَا يَسَاتِرَيُّ مُهُمُوماً حَنَّىٰ ظَهَتَرَ فِيهُمَّا القُفُلُنُ كُأَّ نَهَكَّ الأَّوْلَا لَهُ صِرَبَ الْبَنِيْنَ وَالْهَنَاتِ فِي الْحَقْلِ وَجَنَقُ الْقُطُنَ .

وَلَمُنَا جُمِعَ الْفُقُنُ أُرُسِلَ إِلَى الْمَسَالَةِ جِمَّ الْمُعَلَّى أُرْسِلَ إِلَى الْمَسَالَةِ جِمَّ فَعُسُرِلَ فَعَلَيْنِ الْمُعَالِيعِ فَعُسُرِلَ فَكُمْ الْمُعَالِيعِ فَعُسُرِلَ لَكُمْ الْمُعَالَّةِ فَكُمْ الْمُعَالِيةِ فَكُمْ الْمُعَالِيةِ فَكُمْ الْمُعَالِيةِ فَكُمْ الْمُعَالِيةِ فَكُمْ الْمُعَالِيةِ فَلَيْعِ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ وَ وَمَلَّا فَا اللَّمْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّمْ اللَّهُ ال

ت قات الآن الآن إلى خايا له نقاط تقات الفيالة ال

دَحَاءً إِلَمَهِكُ الْفَلَيْمِينُ مِنْ غَيْرِلَةِيَ مِنْكَ وَشُغُلِ آمَنَكُ يَجِبُ عَلَمَيكَ أَنَ تَقُولُ إِذَا لَهِمُ نَكُهُ . وَأَنْلُمُوا أَنْكَ كَتَوْقَنِيْهِ وَ أَلْبَنْتَنِيْهِ مِنْ عَنْهِرِ عَوْلِ مِنْمُ وَكَا ثُوَّةٍ »

رَّ أَسْطَالُكَ مِسْتِرَةً وَحِسْتِينَ مَا جُنِيَّ لَهُ وَأَعْنَ وُ بِلِنَا مِنْ مَلْسُوَّةٍ وَمَلْسُقِ مَا جُنِيَّةً لِهُ ي

### ألاتستكأ

آن آسال متيك المتابز وستيل المعتاع و من في المنابئ على المتابل و يعابر له قدي الله المناع دَي بُون البس كري أو الميسي بي في من الله الله الله الله المناع من البس كري أو الميسي بي في من المناس المناق من المناف و حسما أه و كمن من المنابع و أبر من عناه والمنتم مناه و كمن من المنابع و أبر من با من به جنب و المنتم عاجاء و وقت قعد من إن اله من من با من به جنب و المنتم عاجاء و وقت من المناه اله المناه من با من المنتم على منونيس به عامم المناعة حيث إذا علي و با أحت في من من المنتم عامم المناعة المنابع ا رَ إِذَا كَانَ الْإَسَّلُ الْمُقَيِّنَا وَ لَكُ حَيْثَتُهُ عَلَى الْهُكُلُّ وَهِ لَإِذَا أُنِلِّتُ وَ هُيِجْجَ الْكَافَمَ مِينُ عَيْدِيهِ وَهُوَ أَكُنَّ فَهَاعَةً فِي اللّذِيلِ مِينُهُ فِي اللّهَارِ وَمَثَلُ يَهُنُ بِالْهُرِئْسَانِ وَ لَهَ تَيْعَدُّمِنَ فِي اللّهَارِ وَمَثَلُ يَهُنُ بِالْهُرِئْسَانِ وَ لَهَ تَيْعَدُّمِنَ فِي إِلّاً إِذَا كَانَ صَارِيًا أَوْمَا حَبُهُ إِنْسَانٌ.

وَيَهُ مَهُ مُ عَلَى الْمُتِينَ آنَاتِ كَالْحَيْلِ وَالْجِمَالِ وَالْهَفَرِ وَغَيْمِهَا وَ تَعِيدِيلُ الظَّبِّى وَ تِاكُلُهُ بِرَغْرَةٍ وَقَدُلُ مَانَ لَعُهُ الْجُرَاءَ أَلَمْ إِلَى الْحُيْعَانِ الْحَيْسَانِ مِنْ رَبِينَ قَوْمِهِ .

وَأُنْكَى الْمُؤْسَدِي تُعْتَرَفُ بِاللَّبِيءَ ۚ وَهِيَ أَمُهُ عَلَى بَهُ فَنَهُ وَأَخْفَ حَرَكَةً وَ أَخَدَلُ خَمَهُ بَا مِنْهُ وَجَنْ فَهُمَا يُعْرَفُ بِالشَّهْ بِلِ وَ يَبْهِلَ أَسِيْجُ اللَّهُ مِنْ فِي اللَّهِ بِيُونِهِ إِذَا تَبَلَعُ الطَّالِيَةِ مِنْ عَمُيُ هِ .

د مُعَتَّنَّانَ لَمُوْلِ الْمُحْسَدِ عَلَا مُنْ أَذْ ثُمْ جُ دَ مُلُوَّهُ ﴿ وَلِيْعٌ وَدُمُثِمٌ وَ مُعَنَّذَلُ مِنَا يَعِيدُ فِنُ خَسْنُ دَ عِشْنُ وَنَ سَبِنَا لَهُ وَقَلْ مَثِلُمُ فِي فَعَهِيهِ کی ماغة ستنهٔ أَدُ أَكُنَّ

# عروراللهميا

تَقُوُلُ لَيْسُ الْمَاجِلُ ﴿ إِلَّا الْفَنُوحُ الزَّاهِينُ فتما أعداً من كميغ وما أذن من مميغ بخشنتا زالطينته دُنْبَائِكُمُ مَبْبِيْتِهُ حتلاعة عسوام ف الكبت عتدا أن لأ كش تبت حتبيب دّوالمتا متريب كبن لت أمانة عَتِ إِنْ مَنْ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمًا لِمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمًا لِمُعَالِمُ اللَّهِ مُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ لِمُعَالِمًا لِمُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَالِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمِ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعْلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلّمِ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمِ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمِ المُعِلِّمِ المُعِلِّمِ المُعِلِّمِ المُعِلِّمِي المُعِلِّمُ المُعِمِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِّمُ المُعِلِّمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِي المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُ تُعْتَوْنُ ٱلْأَحْبَ سِنا تُسَلِّكُ الْأَحْرَا بَا تَعَلُّ مَنْ لَا ذَجَهَا حترب يتن سالمت تتعاثرتنا متليصل عيربزها ويدن مشلادة متا ريوء يعتالهتا عتب الم تخلق يبتا الخيكال وَ يَتِعْمَوُ الْهُ فَعَنَّا لُ وَيَنْعُتُ الْهُ دِ يُبُ تبغنن يهتا الكبيب

رابوالعتاهيم)

رسالة كإلى رسوله الميطالة إِمَّا عَاءَلَةَ مَثِرِيْكِ أَوْصَدِائِنٌ وَقَالَ إِنَّ مُسَافِرٌ إِلَى الْوَلَمِينِ وَسَأْمًا لِلْ أَسَالِيَّ لَهُسَلُ نُوْصِينُ بِنَيْنُهُ وَ حَمَّلُ لَكَ رِسَالَهُ ۚ إِلَيْهِ أَنَفِيلُهُمَا مِنْكَ وَ الْمُتَلِّمُ الْمِلْمُ عِنْدَ لَلْكُ فَا لَمْ الْمُتَلِّمُ الْمُتَلِّمُ الْمُتَلِيمُ مِنْ بأبياقة ورجما يشأل آليكة عنك ويشرة أَنْ لِتُسْتَمَّمُ عَمُكَ حَسَبًرًا سَالًا وَبُشُرِي مِغَيْلِكَ مُتَعُولُ أَشْرِ ﴿ وَالِهِ يَ مِينَى السَّدَوْمَ وَ ثُلُ لَّهُ إِنَّ ابْدَلَتَ جَدَيْ وَكُمَّا خَيْبٌ مِنْ صِعَلْةٍ وَشُرُودٍ . كَنَا إِنَّ كَانَ الْمُسُلِكُونَ يَمْتَعَيْدُ أَوْنَ أَلْكُ المؤت جشر إلى الاتميرة وكأن من عسابر حلهًا الجَسَنرَ مِينَ الْسُسُيلِينَ وَمِسَلَ إِلَى لَهُ يَخِرَظُ واجْهَمَ مُسَالِكَ بِرَسُوْلِ اللهِ عَيْلَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ وَ لَشَوْتَ بِزِيَّادَيَّهِ وَلَا كُلَّ أَكَّ وَسُولَ اللَّهِ حَتَّكَ اللَّهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ سَاحِلٌ اللَّهُ عَلَيْرِوَ سَلَّمَ سَاحِلٌ ا

عَنْ أُكْمَيْهِ .

﴿ يُمَكِينُ أَنْ لَا يَعِيلُ كُوبِيْكِ أَوْ مَٰتِي يُكُلُكُ وَ يُبَكِينُ أَنْ لَا يَعِيلُ كُوبِيْكِ أَوْ مَٰتِي يُكُلُكُ إِلَى الْوَكِمْنِ لِتِتَانِعِ ٱوْحَتَاءِثَةٍ أَوْ نَصِيلَ لِإِلَّى الوَلَمَنِ وَلَا يَعِبُقِيمَ وَأَبِيبُكَ وَ لَيَكَ الْمُسُسَلِمِيدُينَ مَا كَا نُوا يَشَكُونَ فِنْ وَمُهُولِ الْمَيْتِي إِلَّى عَالَمِهِ كُهُ خِرَةٍ وَاجْبِيَكُ السَّلِينِ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ رَ سَسَلَّمَ .

مَحْقَتَ الْمُسُكِلِمُونَ إِلَى اللَّمَاحِ وَكَانَ النَّيْمُ عَتَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَمَنُكِرَهُمُ وُلاَلَقَانَتَحُنَّ كُنُوْذَكِيشُويُ وَ تَيْهُسِّى » وَحَتَلُ وَعَلَمَ كُمَا اللَّهُ بإلنَّعْ يَوَقَالَ « وَإِنَّ جُنُدَكَا لَهُمُوا لَمَنْفِئُ ذُوْنَ » وَإِنَّ جُنْدَ ثَا ثَهُ مُ الْقَالِبُونَ \* فَكَا ثُوا وَ فِيتِ بَنَ بِالنَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ كَانَ.

فَتَنَ مُنْهُواً مِن فِئَةً بَعِن مَا يُنَةٍ وَحَزَمُوا جُنُكُ الْكِنْكُ الْمِثْكُ الْمِثْنُا .

وجباء تنفن تغزر الدكولي إلى أي عُبَيْناً رَضِيَ اللَّهُ عَنْلُهُ ذَا حِلِ الْمُسْلِمِينَ تَعَتَالَ إِ كَنِي لَكُ تَمَيَّنَاكُ كِي مَرِى أَى الشَّهَا وَفِي مَهَالُ لَكَ مِنْ

مَا حَبَةٍ إِنْ رَسُولِ اللهِ عَسَلَ اللهُ عَلَيْ رَسَلَةٍ ا قال آبُو هُبَهَ لهُ اللهِ عَسَلُ اللهُ عَسَلُ اللهُ عَسَلُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ وَتَنَوُّلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ إِنَّا صَلْ وَحَبِى مَا مَا وَمَا مَا رَبِيْنَا حَلَّانِهُ

# المرياتة

دَارَكَا مَرَّةً طَهَيْنَ كُورِيُكُ وَ بَاتَ عِيثُلَ مَا لَيْنَ لَهُ النَّهِ وَ بَاتَ عِيثُلَ مَا لَيْنَا وَ ل لَيْلَةً وَفِي الطَّبْبَاجِ ثُلُثُ لَهُ أَتَسْتَخِيهُ وَإِسْتَيْرِيُ؟ وَكَانَ يَوْمُرُجُمُعَةٍ قَالَ نَعْتَمْ فَتُلُثُ هَانَ الْمَارَ مُعْتَسَالًا مَالَ بَالْ أَسْتَخِيةً فِي النَّهْرِ.

وَكَانَ الشَّبُعُ لِضِيفُ الشِيْعَاحَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَهُ يَغِينُ لَهُ أَنْ لِسُنجَ مِنْ مُلاَةٍ مَوبُلَةٍ مَوبُلَةٍ سَيعُكُ أَنَّ الإِنْسَتَانَ لَا تِنْسَى الشَّبَاحَةَ إِذَا تَتَلَّمَتَا إِلَّا أَنَّهُ يَتُعَبُّ سَرِيْعًا.

دَكَانَ اللَّمَسَى كَافِيهُنَا وَكَانَ لِيَهِبُونَ يِعَلَقَ إِذَ خَنَاقَ الشَّيْخُ اللَّمَتَ وَبَنَ أَ يَسَبُرُهُ مَنَمَا لَهِتَ

١١ المهاية والنهاية لابن كمطيرس ١١، ج ٧

آن كَلَّتُ عَمْدُلُهُ ﴾ وَ خَارَتُ فَكَاهُ وَ أَعْبَأَ وَ وَعَمَّا وَ وَ فَعَهُ الْمَا لِمِ يَكُنَّ إِنْ خَتِمَلَ عَبُرِينُ فِي تَقَادِهِ \* ﴿ بِسُالِكُ مِنْ آمْنِ إِنْ لِمَا وَ آيُعَتَنَ بِاللَّكِّقِ.

غَبَّتَلَ لِمِسْرَحُ وَ يَسْتَنِينِكُ وَ يَكُولُ يَا رَحُبِلَا حُنُهُ بِبَدِي وَجَعَلَ شِنْ كُلُ وَ يَكُولُ أَمْلُهُ أَمْلُهُ كُأْ فَا فِي أَهْذِي عَشِيهِ بِالسَّانُهُ وَجَعَلَ يَشْلِسُ وَ يَبْلُمُونَ

تَسُعُيْطَ فِي آمَدِيلِ بُينَا وَخِفْنَا عَلَيْهِ الْعَرَقَ وَكَا نَ آحَتُ أَقَادِينِا مِيطِّنُ جُسُيلُونَ الطَّبَاحَة بَعْتُمِيلُ في النَّهِ فِلْكُلْنَا مُونَكَ الْمُحُسُكَاة تَتَعَلَّا مَرْلِلَيْهِ بِسُوعَة و لَمَّا رَبِّى الفَيْلِمُ مُنْجِيلاً تَتَحَبَّمْ قَلِيلاً وشوعة في دُمُسِكَة .

وَلَكِنْ كَانَ الرَّجُلُ عَانِيلًا مُجَنَّبًا وَكَاتَ بَعْرِمِى أَنَّ الْغَرِيْقَ بَرِيْكُ عَانِيلًا مُجَنِّيلًا وَكَاتَ بَعْرِمِى أَنَّ الْغَرِيْقَ بَرِيْكُ مِنْ جُيْمِيلُهُ مِنْ الْجَنْدِينِية وَ يَعْرَفُوا مَدِنُ الْفَرْيُهُ اللَّهُ مِنْ أَسْعَتَلَ إِلَى النَّيْخُ عَبْهَدِلُ أَنْ بُهُمَدِكَ النَّامِ فَي عَنْ أَسْعَتَلَ إِلَى النَّامُ عَبْهَدِلُ أَنْ بُهُمَدِكَ النَّامُ مَا مِرِحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ لَا النَّهُ مُلْ إِلَى الْأَثْمُ مَا مِرِحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مِرِحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرَحِدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مِنْ أَلِي النَّهُ مُلْ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ اللّهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ لَلُهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ اللّهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ اللّهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَا مُنْ اللّهُ مَا مُرْحَدُ أَدُ مَ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَيْ اللّهُ اللّهُ مُنْ أَلَالًا مُعْمَلًا مُنْ اللّهُ مُنْ أَلَا اللّهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مَا مُرَالِكُ مُنْ أَنْ اللّهُ مُنْ أَنْ اللّهُ مَنْ أَلَالًا مِنْ اللّهُ مُنْ أَلَالُهُ مَا مُنْ أَلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إلى الشَّالِيُّ .

وَكَانَ النَّيْءُ كَالْمُعُنّى عَلَيْهِ لَا يَعْفِلُ النَّمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا يَعْفِلُ النَّمَاتُ وَكَانَ عَلَى النَّمَاتُ النَّمَاتُ وَكَانَ عَلَى النَّمَاتُ النَّمَاتُ وَكَانَ مَلِناً عُنْ ذَكَ النَّمَاتُ وَقَالَ مُلِناً عُنْ ذَكَ النَّمَالُ وَقَالَ مُلِناً عُنْ ذَكَ النَّمَالُ وَقَالَ مُلِناً عُنْ ذَكَ النَّمَالُ وَقَالَ مُلِناً عُنْ ذَكَ النَّهَا وَعُودَ لاَ وَجَعَلَ النَّهَا وُعُودَ لاَ وَجَعَلَ النَّهَا وَهُو لَا يَشْعُنُ وَلاَ النَّالِحَ وَهُو اللَّهُ الْمُعَلَّى وَلَا النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلَا النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحْقُ وَوَقَالَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلَا النَّالِحُ وَلاَ النَّالِحُ وَلَا النَّالِحُ وَلاَ النَّالُ وَلَا النَّالُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا النَّالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا النَّالُ الْمُؤْمِنُ وَلَا النَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا النَّالُ الْمُقَالِحُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ اللْمُولُ الْمُؤْمُ

وَكَانَ النَّلِيُمُ مَنْ سَرِبَ كَيْ يُلَّمِنَ الْمَاهِ مَنَكَسُّوُهُ حَتَّ قَاءَ بِالمَاهِ وَأَنَاقَ وَرَجَعَ إِلَيْهِ النَّهُوُهُ وَالْعَلَقَ ﴾ .

وكان عَنْ شَاعِعُ أَخْرَمِنَ النَّبَي مَهَنَعُوْلَهُ مَنْكَا مِنَ الْجِوَارِ وَرَيَبَهُ النَّيْعُ وَ أَ مُسَلَكَ بِالْمُثَبِّلِ وَحَقُلَهُ عَلَا كَيَبِينُ مِنْ نُنْسَانِ السَّبَاحَةِ وَأَبْعُلَالِ الْمَاءِ وَرَجَعَ فِي هِلمَا المُؤَكِّبِ إِستَ النَّاعِمُ وَمَن ذُعِيرَ الْأَسْمَادُ يَهِلِي وَ الْحَادِلَةِ النَّاعُ مُوْمِينُ كُلُّ مِن يَهُو لُولَ وَزَيْدَا أَنْ لَا يَهُ مَلَ اللَّهُ وَكَانَ يَهُولُ إِذَا أَنْ دُتَ أَنْ تَسَسَّعُمْ إِنَا أَنْ دُتَ أَنْ تَسَسَّعُمْ إِلَا أَنْ دُتَ أَنْ تَسَسَّعُمْ إِلَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّالِمُواللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا لَاللَّالَالَالَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللّل

وَكَانَ الْفَتْنِيُ ﴾ يَزَالُ بَعْنِيمِ عَلَمَ النَّحِيلِ أَنَهُ لَوْ جُفِيلُهُ وَ لَوْ بَهُنَّ إِلَيْهِ بِلَهُ وَكَا يَزَهُ مَعْنُكُ وُرًا فِي حِنْمَا الْمُؤْمِثِ.

#### فتى كالإسكام

حَدَّلُ تَعُرِفُ فِينُوانًا هُدُو فِي السَّابِعَتْرِعَظَمَّةً أَوِ النَّامِيَّةُ عَشَرَةً مِنْ عُسُرِهِيمُ ؟ بَلَّغَاكَ اللهُ نَوْقَ هِذِي وَ السِّنَّ وَعَقَىٰ الْهُ طَوِيْدِيْ } اللهُ

إِنَّكَ لَتَعْرُثُ مِنْهُ مُ كَلَيْهُ كُولَكَ فِي لَا الْهَدَلُ لَعُي ثُ عَهُ صُعْرَ عَنُدَ أَنَهُ مُعْرَ بَاكُلُونَ وَ يَشْرَبُونَ وَ يَرُتَعُونَ وَ يَلْعَبُونَ وَ تَيْتَجَمَّلُونَ فِي الْمُكَلَّ بِينٍ وَ يَتَأَلَّمُنُونَ فِي الْهِينُ لَاحِ وَ الزَّيْنَةِ .

ق إِذَا امْتَازَنِيهُ ِوْنَتَى وَعَلَتُ حِلَّمُنَ عَلَمَنَ عَلْ دِرَّاسَتِهُ وَ مُعْلَالْتَسَيّهِ وَحَبَنَّ نِهْنَا وَاجُبَهَنَ حَلْے بَوْزَنِ الْمُجْعِثْنِارَانِ وَ أَحُوزَ الْجَوَاعِيْزَ

دَ الْوِسَامَاتِ .

دَ إِذَا مَسَمَ يَشِيهُ شَاجٌ اجْتَهَا لَا يَعْلِيْكُمْ فِى مَسْمَلَتُهُ مِنْ مَتِهَا لِمِ الْمُعَلَّىٰ مَهُ نَصِسًا مَ مَبْقَاطِئ مَامِنَ شَهْرِيًّا .

وَٰ اللَّهُ مَسْلَعُهُ مُعْمَرُ مِنَ الْعِيلُودَ مِيَّالُكَ أَ تَصَعَٰ أَمَا بِنِهِدُ فِي الْحَسَيَا قِ

وَلَكِنُ لَكَا كَانَتُ وَوَلَهُ الْإِسْلَاهِ وَكَا مَتِ الْمُعِينَ، يَعْمَمُ الْمُعِينِينَ، يَعْمَمُ الْمُعِينِ، يَعْمَمُ الْمُعِينَ، يَعْمَمُ الْمُعِينَ، يَعْمَمُ الْمُعِينَ، يَعْمَمُ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعَمَمُ الْمُعَمَّمُ الْمُعَمَمُ الْمُعَمَمُ اللهُ ا

حادة المحتملة أن قاسير النَّفَيْخ مِن عَدَق الهُدِئِلَ وَهِيَ لِلَاثَةِ بَعِيثُلَّةٌ مِنْ لِلَّهِ الْعُزَبِ وَرَاءَ الْجِتَادِ الْمُتَلَّمَ الْجُنُئَةِ وَ فَدَنَ الْمُتُلُولِكَ وَدَنَّلَمَ الْجُنِرَاجِ وَ سَبَى الدُّدَيَّةِ .

وَصَنِّحَ هَمُعَلُّ السِّنْكَا وَ تَوَعَّلَ فِي الْهِيثِلِ حَصَّلُ تَطَعَ نَهَنَ جَيَاسَ إِلَى الْمُكْتَانِ وَ مَنْقَعَهَا وَخَضَمَ أَحِثُلُ الْهِيثِلِ لِيُحَسَمَّلِهِ وَأَحَبُّونُهُ لِلِائِيْنِ وَكَرَمِهِ وَ عَنْ إِلَّهِ مَعَ أَنَّ الْعَنْ الْوَلُوا لَقَاهِمَ لَا يُحْتَبُ وَ حَنْفُوا لَهُ يَيْنَا لَا يَقِلْ عَادَةٍ أَهْلِ الْهِينُلِ • وَ يَلُكَ الْهُنُونُ مُ الْعَنْلِيَّةُ كُلُّهُ كَالْهَا كَامَتُ فِي مُثَاّةٍ تَصِيلُكَةً حِيدًا أَ

مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ مِنْ عُنُوع وَ فِي ذَالِكَ قَالَ اللّهَ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه سَاسَ الرّحِبَالَ لِمستهُمْ عَشُدَةً حِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

### ألرماية

سَأَلُتُ أَنِ أَنْ لِمُنْدِّى بِنُ بُئُنُ فِيَةً جَعَيْدَةً المَّ مِينِكَ الطُّيُوْرَكَا لَبَعَا هِ وَ الْحَتَمَا هِ وَ الْعُمُنَابِ
النَّانِ ى يُوْذِقُ كَمَعِيْلًا وَ تِلِعُمُ فِي الْبَنَاءِ وَأَخْتَرَانَ عَلَى الرَّفِي وَا هَ تَوْلَى إِنْ جُنْدُنُ فِينَاءً وَ حُمعَتَهُمُّ عِلَى الرَّفِي وَا هَ تَوْلَى إِنْ جُنْدُنُ فِينَاءً وَ حُمعَتَهُمُّ مِنَ الوَّقِيلَ فِي .

قَالَمُنْكُ إِذَا رَجَعَتُكُ مِنَ الْمَنْلُ رَسَةٍ أَوْكَانَ يَوْمُ عَظَلَةٍ أَحْدَلُ كُ الْبُنْلُ يَتِيَةً وَحَدَلَ ذَا

سوه مِنَ الزَّيِّ الشِّينَ فِي الْبُسُولَانِ أَرْمِي الظَّيْوَرَ . وَنِي الْهُوَالِ لَا أَسِينِهِ مَا شِي اللَّهُ الْمُنْفِعُ كُنَّ مَرِّيَّةٍ ثُلَا صِرْبُ أُمِّينِكِ مَرَّةً فِي ثَلَانِ لَمَتَمَاتِ وَ أَمِينِكُ بَعْضَ الظَّيُوي حَسَثْمُ تَسَنَّدُتُ فِي خَهْنَيْنِ وَاسْتَلاَ سَتَاعِلِي .

وَ رَأَيْتُ عِينُنَا رَجُلِ مِنَ الْأَعْنِيَاءِ لَدَيْنًا خَرِيبًا، كَانَتُ عِنْنَاهُ صَلْحَتُهُ وَكَانَ عَلَے وَ هُو الطَّفِيغِيَّةِ مِيثُلُ دَلْنِي لَهُ لَوْنٌ بَالْمَكُم وَ يَظْهِسَىُ مِنْ بَعِيدٍي .

وكان بِحَالِيهِ هِلْ الفَلْسِي مِثْلُ جِرَابٍ كَانَ يَشْمَنُ اللهُ اللهُ وَدِ وَ تَيْصُلُّا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ وَكَالَ نِّ هَايِنَ وِ الطَِّفِيْفَ لَهِ رَسُمُّرَ مِنْ حَيَا ثِهِمْ جُنُانِ كُلُّ نَ يَبَاسٍ مُعَنْدِينِ فِي حَيْرِهِ مُبَعَّاكُم .

وَ كُنَّا كُبَادِى فِي الرَّبِي وَ مَوْمِيٌ هِلْمَا الْعَسَلُمَ } بِالْوَقَاشِ فِإِذَا أَمِهَا بَ إِنْسَانٌ الْقَلْسَ إِنْكِلَةِ الدُدْتُعُ وَسَيْعَ النَّاسُ حَتُونَا عُنْ بَعِيدِيدٍ وَانْفَكَةِ الْبَبَابُ وَحَنَّجَ رَحُبُلُ مِنْ حَسِّيا يُو

فِيْ بَيْدِهِ عَلَامَةً بُشِيئِي بِمِنَا إِلَى الْهَنَافِ وَ لَيَّ مُنْدِنُ بِالْمُوْمِنَابَةِ.

وَ فَهَدَ الْجُنُونَ لَافِئًا ثُبَنَّتُهُ ثِبَدَّهُ مِسْلَمُ عَلَىٰ المُصْهِبِ وَكَأْنَهُ ثَهَدَنْكُهُ سِفْبَاحِيهِ.

وَإِذَا أَخْطَأُ النَّاسُ لَوْتَكُنُّ شَيْئُ كَوْ يَنْكَلِنِ اشِيلُ لَكُ وَلَوْ تِتَقَوَّلَةَ الْجُنْلِيكُ مِينُ مَكَائِلِهِ مِنَ الْعَرِيْدِ أَنْ كُنْتُ أُعِيلِكِ الْعَنْلُسَ فِي الْمُزَّةِ الشَّالِئَةِ وَاشِعًا وَإِذَا الْعَلَقَ الْمِيلُكُ مَنْ مُسُولُتُ الشَّالِئَةِ وَاشِعًا وَإِذَا الْعَلَقَ الْمِيلُكُ مَسُولُتُكُ السُّولُولُ عَظِيماً .

و بعدى آشهُ مِن وَ مَن أَن أَسُعُنَى الْبَتُكُ فِيَّةَ الْمَتُكُ فِيَّةً الْبَتُكُ فِيَّةً الْمَتُكُ فِيَّةً الْمَتَكُ وَ أَسْعَمُن الْبَتُكُ فِيَّةً الْمَتَكِ وَ أَحِيثُ لِلْهُ الْمَتَكِ وَ أَحِيثُ لِلْهُ الْمَتَكِ وَ أَخِيثُ لِللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَسَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ مَسَلِّم اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُولِ الْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْمُؤَالِمُ اللْ

كَشُودُكُ كَكِيرُا وَعَلِمُكُ أَنَّ عَسَالِىٰ كَوْ يَتَكُنُ عَبَدًا وَأَنَّ لَمُ أُصَيِّعُ وَضُيْنًى .

# ألحبمل

(1)

أَنْظُرُوْا إِلَى الْهُوبِ لِي كَيْفُتَ خُلِقَتْ . عَرَّوْ هِـَـّا لاَ تَشِيلُ لِهَا فِي الْحَيْلَةُ فِي إِنَّ الْحَبْسَلُ أَكْبُرُ الْحَبَوْانِ النَّاجِينِ جِسُمًا وَ أَلْمُولُهُ سَسَاعًا وَ يىنايىق كانت ترقبتُه لحوثِلَةُ حَتْثُ بُمُكَانِتُهُ إَنْ يَنْ عَى الْكَلَامِنَ الْأَنْ ضِ بِلاُ وْنِ أَنْ البَّالِكَ لَا وَن رَاسُهُ مِبَعِنُهُ مَسِكُونَ خَيْفِيفُ الْحُسَمِيلُ عَيْارٌ تَبَيِّنِهِ وَأَرْجُلُهُ فِيْهِ أَخْفَاكُ تَمْنَعُ مِنْ يَوْنَ لِمَا الْمُقَاكُ تَمْنَعُ مِنْ يَوْنِي رَبِّنِ العَحْمُونَاءِ الَّذِي كَانِي يُؤْمَا يَسِينُوكُ فِينُتَا وَ كَيْنَ \* رُرْهِ مَنِينَ وَمُثَانَةً عَلَيْنَ يَكُنُّ عَلَيْنِهِ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن سَوُدَاوَانِ وَاسِعَتَانِ تَشِفَّانِ عَنْ هِيدَلُهُ إِنَّ : " وَلَهُ فِي وَسُطِ تَعِلَيْهِ مُكُونًا عَلِيكُ يُسَتِّعُ الْمُرَالِ يَسُنتَنِيلُ عَلَيْهِ مِنْى بُولِدَ وَلَهُ بِنُ أَ رُحْبُ لِهِ فِيطُعُ ۗ

عَدِهِ نِيْسَةُ الْحِيشَ فِي مَوَا يَعِيسًا عَلَى الْأَرْمِينِ .

ت الْمُبَمَّلِ فِي جَوْنِهِ حَبَّمُلَهُ أَزْنَا فِي شَمُنَكِلُكُمْ الْزُنَا فِي شَمُنَكِلُكُمْ الْزَنَا فِي شَمُنَكِلُكُمْ الْمَنَاءِ وَمِنْكَ مَا يَشْرَبُ حَسَىٰ إِذَا عَلِيَشَ سِنِحُ مَكَانٍ فَشَرُرِكُمْ مَاءَ فِيكِهِ أَشْنَاكُو مَا خَنَى نَكُ عَنِ الشُّكُوبِ ذَمَنَا طَوِيكُةً .

# ألحبتل

( )

فِيْ عِيلَةٍ جِبِتَاتٍ مِنَ اللَّهُ مُنَا صَحَارَى قَاعِلَةً \* حَيُوْانَ فِيهُنَا وَ لَا مُنْاتَ أَرْمُهُمَا رِمَالُ حَبَاثَةً لا قرى نِهْنَا قَلْرَةَ مَنَا هِ تِسْكُلُكُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّاسُ السَّلِكُ وَ الْهُلُولُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

دَ إِنْ حَتَلَ النُّنَا يُرُوُنَ الطَّرِيْنَ فِي العَّمَدُلَ عِلَى الطَّمَدُلَ عِلَى الطَّمَدُلَ عِلَى الطَّمَدُلَ اللَّهِ الْحَمَدُ الْمُدَّالُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّ

5 الحُبَسَلُ سَهَ مِنْ الْقِيبَادِ لَدَيْنُ الطَّبَاعَ بَيْتَسَلُّ كَذِيْزُ مِنَ الْهَ إِنْ إِلَيْنَا لَيْنَا يَكُنُ مَنْ الظَّهُ لَا لَهُ ذَى حَدِينًا ۚ عَظِيْهَ ۚ مَيْسَنَ ظَرْمَنَ الدَّالُ وَلَا رَبُوكُهُ إِلَاَّ إِذَا ذَا لَا يَغَشِهُ وَلَسَكَ بِهِ .

وَإِذَا تَوْى الْحَبَسَلُ إِسْنَتَكَا بَأْسُهُ وَعَا فَ النَّاسُ اللَّهِ وَاللَّهِ النَّاسُ اللَّهِ النَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّ

# أَنَا هُنَا فَاعْرِفُونِي!

مَوْلِينِى وَ وَطَنِىٰ مَا لَسَنَّكُوْنَهُ الْسَجَعُنَ! أَنَا ابْنُ أُمَّةُ عَظِيْكَةً مِنْ الْمُنَالَّ فَ عَظْ مَسَا حَنَةً ابْنُ أُمَّةً عِظِيْكَةً مِنْ الْمُنَالِ وَ يَقُولُونَ إِنَّ أُمَّتِينُ آخَظَهُ مِنْ أُمَّةً اللَّبَرِّ نَفَتَلُ شَغَلُنَا خَنْنُ تَلْنَةً أَرْبَاعِ الْكُرُّةِ وَالْيَابِسُ مِنْهَا خَوْرُنُم وَ قَنْ فَارَفُّ وَطَنِئَ قَبْلَ خَمْسُرَ بَيْنِ السَّا



اقاطأا فاعر قوقي

الشَّكُلُّ الْحُتُّ فِي هَلِمَا العَلَيْفِ، سَكَقَّ نَ مُجْتَا لَّ وَكَارَنَ الْجَنَالِ العَلَيْفِ، سَكَقَ نَ مُجَتَالُ وَكَارَنَ الْجَنَالِ وَكَارَنَ الْجَنَالِ وَلَا الْجَنَالِ وَلَا الْجَنَالُ وَلَمُ مُنْ فِي اللّهِ عَتَالُلَ هَا اللّهُ مُنْ فِي اللّهُ مَنْ اللّهُ عَتَالُلُ هَا الْجُنَامُ لَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهِ عَتَالُلُ هَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الل

تعَلَّكُوُ رَأْ ثِنُوُ دِيْدُرًا عَلَى اسْنَادِ فِهُمَّا مَا مُّ نَإِذَا غَلَتِ الْعَيْدُارُ نَعْمَاعَلَا مِنْمَا مِيكُلُ وُحَتَّانٍ وَهُوَ الْجُنَارُ، وَأَنَا هُنَا نَاعُرِفُولِيُ !

دَ إِذَا نَوْلَ الْمُعَلُّ دَجَهَمَّلَ مَنْ فَطَنَ ا فِي مِينَّ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ الْهُمْ مِنْ الْهُمْ الْهُمْ مِنْ اللَّهُمَ الْهُمُونُ فِي اللَّهُمُ الللْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُولُولُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُمُ اللْمُلِمُ ا

و مَن يَطُنَلُ الْكِرْدُ فِي الشَّمَّاءِ لَيَجَلُّ الْكَانَ

4.

مِنَ الْمَتَاءِ وَيَقُولُ النَّاسُ أَلْمُتِيلِينٌ ! أَلْمُتِيلِينُ ! وَ إِنَّا هُمَنَا مَا حُرِفُونِ ؛

وَإِذَا هَبَعْتُ مِنَ الْجِبَالِ إِنَّ الْهِ مَنْ ضِ وَ لَاحَدَمَنُنْ صُعُونِ أَنْ أَحْجَالًا كَانَ مَسَلَّةً لَا تَلُونُ لَهُ صَوْتٌ حَتَا شِلْ وَ مَنْظَلِنٌ حَبَيْلًا ، وَ

أَنَا هُمَنَا قَاغُرِفُونِيْ الْمُ الْمُتَاقِدُهُ الْمُتَعَدِّهُ الْمُتَعَدِّقُ الْمُجَانِ وَ الْمَتَّمَةُ الْمُتَعَدِّقُ الْمُتَعَامِدُ النَّاسُ الطَّبَاتِ اللَّهُ مَانِ وَ الْمُتَعَامِدُ النَّاسُ الطَّبَاتِ اللَّهُ مَانِ وَ الْمُتَعَامِ الْمُتَعِلِي وَالْمَعِي الْمُتَعِلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَامِ الْمُتَعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِي وَالْمِعْمِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلَى وَالْمُعْمِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالِمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالِمُ وَالْمُعْلِي وَال

هُنَا ذَحُرِنُونِيْ ! وَ تَعَلَّمُ وَأَيْتَ فَطَلَّ فِي عَلِى أَوْرَاقِ الْمُ شَجَّادِ وَعَلَى الْعُنْدُي وَ الْمُ أَرْحَادِ فِي أَيَّا هِ الشِّنَّاءِ وَسُجَيْمًا النَّاسُ الطَّلَ وَ النَّلَى ، وَ أَمَا هُنَا نَا حُرِفُونِيْ ! وَذَنْ أَحَبُمَنُ بِالْحَمَّنَا عَادٍ فِي الْمَمَّا لِعِ وَ يَعْرُسُ عَلَىٰ اللَّاسُ أَكَامَرَ العَلَيْفِي مَثَلًا يَعْشَرُبُونَ الْمَثَاءَ بِسَنْفِرِ حَلِمًا الْحَبْسَدِ وَكَا يَتُرُفُونَ لِكَا بِهِ ، وَأَتَا كَمُنَا مَا صَرِفُونِيُ !

# سَفِيْنَةُ عَلَى الْبَرِّ

حَلْ سَمِيعُت بِسَفِيْنَةٍ تَسِينُ عَلَى الْهَرِّ وَحَلَّ تُصِلُّ أَنَّ إِذَا أَحْنُهَ لِكَ سِه أَحِسَنَّ ؟

﴿ عُمُنُكُ قَدُولُ وَ لَكَ الْحَقُّ مَا سَيِعْنَا يَعِلُوا فِي ٢ بَا مِنَ الْهُ ۚ وَلِينَ وَلَكِنَ مُحْتَمَّنَ النَّا فِي الْمُحُنَّا فِيَ نَا يَحْ الْفُسُمُ لُمُنْطِينِينَ إِلَّهِ اسْتَقِى سَنْهِ فِينَ سَيْمَ يُنَ مَنْ عَلَى اللَّهِ

هَلُ نَعْرِثُ كَيْفَتَ كَانَ وْلِكَ ؟ غَنَا الْعَرَبُ الْقُلْمُلْكِيْدِيَةَ الْعُكْلَىٰ سِتَ مَرَّاتٍ وَ لَوْ نَعْنُهُمُّ مِنَا وَ مَنْ مَنَا وَ اللَّهُ أَن يَكُونَ هُلْمَا الْعَلَيْمُ الْعَظِيمُ سِيدٍ هَا وَ اللَّهُ أَن مِنْ آلِ عُنْهَانَ وَهُو فِي الرَّابِيتِ وَ وَالْعِيشُو مِنْ يَفَاء مِنْ عُمُرُوم وَ وَلِكَ فَعَلَىٰ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَنْ يَفَاءُ. رَحْمَة هُمُمَنَّ الْفَلْمُلُلُولِيَ اللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَنْ يَفَاءُ. لِنْ اللَّهُ عُمَّا مَّا عَلِيْهَمَّ مَنَّكُ ثَالَ اللَّهُ تَعَانَى مِوَأَعِلَّاوُا لَهُ عُو مَا اسْتَطَعْنُهُمْ مِنْ فَوَقِ "

نَكَانَ غَنْتَ قِيَاةَ يَهِ خَلَاثُ مِائَةٍ أَلْفِ مُعَنَّا يَهِ وَمَتَهُ مِنْ نَعِيَّةٌ مِنَا يَعِلَةٌ كِنْمَا مِنْ فَعْ كَ يُوْجَلُ فِنْ أَوْرُكِا أَضْفَنَهُ مِينُهُ أَحْسَلًا لَهُ لِينَالِكَ ، سَرُمَا لَهُ أَكُنَّ مِنْ مِينِل .

قَكَانَ أَسُلُولُهُ مُرَكَّبًا مِنْ مِاتَةِ تَبِفِيْنَةٍ حَرُبِيَةٍ وَلَكِنَ حُسَنِّهُا رَأَى أَنَّ الْعَكَاةً قَلْ سَلْسَلَ خَلِيْهِ مَنْنِ الدَّهِ هَبِ وَهُق مَنْ حَلَّ الْهُنُظُنُظِيْنِيَّةٍ جَلِيْهِ مَنْنِ الدَّهُ هَبِ وَهُق مَنْ حَلَّ الْهُنُظُنُظِيْنِيَّةٍ بالسَّلَا مِيل لَكِيفُ تَعِمُلُهُ فَي أَسُطُولِهِ ؟

َ مَتَكَّرَ هُمُّتَمَّلًا وَلَوْ بَعِبُّنُ وَلَوْ بَيْأَ سُ وَ مَخْبَلُ حِيْلَةً ؛

ئىلە ؛ رَأَى أَنَهُۥ ئِيُهَكِينُ الْعُبُورُ إِلَى الْاَشُطُنُطِينِيَّةِ مِنْ

جِهْمَةِ قَاسِيمُ بَاشًا.

وَلَكِنْ هَانِهِ الْجَهَاةُ بَدِينَةٌ مِنْ سُفْيَهِ مَمَّنَ يَشْهِلُهَا وَمَنْ بَهُنَاكُهَا مِنْ حَالِهِ الْجَهَالِمَ إِلَىٰ شِلْكَ الْجَهَاةِ وَالنَّسَافَةُ بَعِيثِنَةٌ . ۱۳۳۳ نَکُلُ هُسَالِکُا وَ لَمُ يَعْشِلُ وَ لَمُ يَنِيْأَ مُن وَوَجَن جسُلُةً!

حْلَى الْإِنْحَنْقَاتِ بِالشِّحْرِهِ فَلَمَّا أَمْلَتَتُ أَزْلَقَ عَتِمْهُمَا الشُّعُنُّ وَ فِي سَبُعُونَ سَفِيثُنَّةً .

دَ مَا رَاعَ أَهُ لَ الْفُسُكُنُطِينِيَّةِ إِلَا رَسُعْنُ فِي المُشَكِلِينَ مَنِهُ أَرُسَتُ عَلَىٰ سَاحِيلِ الْعُسُطُنُ لِمِينِيَةٍ وسُقِطَ فِي أَرْثِن جُدِر.

وَ هَلَكُذَا أَحْدَنَا عُسَمَّانًا الْكُفُلُولِيْنِيكَةً عَاصِمَةً الدة وُلَةِ الْهُ يُزِينُولِيَّةِ وَسَعَلَتُ عَاصِمَةُ المُعَهُزَلِ بِيَيْءٍ الْمُنِيْقِكَةِ أَمَا مَرْفَايِعُكِ مُسْتِلِمِ هَابٍ .

وَلَا تَزَالُ هِدُنِ إِلْهُ الْسَلِيهِ الْمُسَالِينَةُ الْعَيْلِيَةُ وَشُرْكِتِهَا في ت المستعلمين مين سنة مه م تن م مستقها عُتَمثلًا بنُ مُوّلد إلى يَوْمِ المنّاسِ حالمًا.

رة يِنْهِ الْإِثْمَنُ مِينُ مَنْئِلُ وَمِينُ يَعَنُلُ،

وُلِيكَ عُمُسُونِينُ عَنْهِي الْعَزِينِ سَنَةً ١٠ وَالْمِمَّةُ

أَكُرُ عَامِيمِ بِنْتُ عَامِيمِ بَنِي عُمَّلَ بَي الْخَطَّابِ، جَمَعَ الْمُشُكِلُ نَ وَ لَهُوَ مَبَنِي لِلَّ وَ بَعِمَلَهُ أَ بُولُهُ إِلَى الْسَلِي لِيَنَةِ بَنِيَّ ذَكِ بِيتًا وَكَانَ يَا لِمِنْ عَمْلِكَ اللهِ بَنِيَ عُمُلَوكَ لَكِيدُ لِيكَانِ أُمِنْهُ مِنْهُ لُفَرِ يَنْجِعُ إِلَىٰ أُمِنْهُ فَيَقُولُ يَا أُمِنِهُ أَمَّا أُمِيهُ أَنْ أُمِنِهُ أَنْ أَكُونَ مَشْلُ مَنَا لِي .

وكان جُسَرُ بِنُ عَسَبُهِ الْعَزِيثِ فِي شَسَبًا بِهُ مُسَمَّةً بِهُ مُسَمَّةً بِهُ مُسَمَّةً بِهُ مُسَمَّةً مَا يَهُ مُسَمَّةً مَا مَن مُسَمِّعًا مِن مُسَمِعًا مَن مُسَمِعًا مِن مُسَمِعًا مَن مُسَمِعًا مِن مُسَمِعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسَمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مِسْمَعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمَعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَنْ مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مُسْمِعًا مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَسْمُ مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَن مُسْمِعًا مَسْمُ مُسْمِعًا مَسْمُعُمُ مُسْمِعًا مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَسْمُعُمُ مُسْمِعًا مُسْمِعًا مُسْمِعًا مَسْمُ مُسْمُعُمُ مُسْمُعُمُ مُسْمُعُ مُسْمُ مُسْمِعُ

وكان في المستاية و وكانية الينسر المستق كفيئوا المتحفيني الميمكاء حقوائن المهمكاء المستجب الرسؤل على الله علي و تلق خاشا المتكامتان الما و عدل المنائن المن عنب الملك إلى المسلمة بالمئيلة فاذ و عنم كالا تعلق المستاعية المنزع رَقَالَ دَاللّهُ إِنَّ هَـٰنَ اللّهُ مُنَّ مَا سَتَلَكُ اللهُ قَلُّ وَ سَنَّ مَرَ إِلَّهُ مِهِ صَاحِبُ الْمُزَلِي مَنْ حَكَت الْحَنِيفَةُ فَأَ بِنَ وَقَالَ إِنْهُونِ لِنَ بِيضَلَقُ وَ سَ قَ النُّرَاكِبُ وَ الشُّرَا حِقَاتِ وَالْفُرُسُقِ وَ اللَّهُ وُهَانَ وَ اللّيَاتِ الْمُنَامِقَةَ إِلْمُنَالِهُمَنَةً إِلَى جَيْبِ مَالِ الشُّعْلِينَ .

وَحَبَلَتَ لِينَاسِ بَعِنَ فَلَاثٍ وَحَمَلَهُمُ عَلَى الْفَيْ وَحَمَلَهُمُ عَلَى الْفَي الْحَيَابُ الْفَي الْمَقَاتِ الْفَي يُعَلَّمُ الْمُلَالِةِ وَأَحْمَى الْمُلَاتُ وَالْعَلَامِ وَأَحْمَى الْمُلُاتُ وَالْمُكَالُ وَلَمْنَى الْمُلَامِ وَلَمْنَى الْمُلَامِ وَالْبَلَامِ وَلَمْنَا أَبِالسَّلَامِ وَمَرَاءً أَنْ لُمُنْ مَرَ وَلَا الْمُعَالُمِ وَمَرَاعً أَنْ مُجْمَلُهُ مَا وَمَرَاعً أَنْ مُجْمَلُهُمْ وَمَرَاعً وَمُواعِلُهُمُ وَمُراعِ وَمُرَاعً أَنْ مُجْمَلُهُمْ وَمُواعِلُهُمْ وَمُؤْمِدُ وَمُراعِ وَمُعْلَمُ وَمُنْ وَمُراعِلُهُمُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُرَاعِ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِنُهُمُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمِدُونُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُونُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُ وَمُؤْمِدُونُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِدُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُونُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُومُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُومُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِ والْمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِودُ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَمُؤْمِودُ وَمُؤْمِودُ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَا

كَانَ عِنْدَهُ مَوْمُ ذَاتَ مَيْلَةٍ مَثَامَ إِلَى الشَّهَامُ مَأْصُلُولَهُ هَيْنِلَ لَهُ يَا آمِيةِ النُهُقُ مِينِيْنَ عَلَيْنِكَ مَالَ وَمَا طَهَقَ فِيُ ٩ فَمُنْكُ وَ آمًا عَسُمَتُ جُنُ عَنْهِ الْعَرْبِيْزِ وَ رَجَعْنُكُ وَ آمًا حَسُمَنُ مُنْ حَبْهِ الْعَرْبِيْزِ وَ رَجَعْنُكُ وَ آمًا حَسُمَنُ مُنْهُ حَبْهِ الْعَرْبِيْزِ وَ

وَ أَنِينَ ذَاتَ يَوْمِ مِينَ الْفَنَّ مِبِتَنْهَمَ إِ نَأَخَلَهُ مَا

جِيهِ هِ نَسَنَحَهَا شَقَ أَمْرَيْهَا نَدُوْمَتْ حَسَثَىٰ ثُنَاعَ نُحَةً أَمَنَّ بِينَ ﴾ يقل أَنوُهِ فَقَعَبَا دِنجُهَا عَدَعَا بِوَهُمُوْهِ فَقَرَصًا أَ.

وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ بِيَايِّتِهِ بِعِتْمُفِيهِ مِينُ مَآهِ مُسَخَنِ تَيَوَحِنَّ مُرِنُهُ خَسَّالَ لِلْعُسُلَامِ يَوْمًا ﴿ أَسَّحُنْنُ الْمَاءَ فِي مَعْجَهُ (الْمُسْكِمِانِيَ ﴾ قَالَ تَعَسَدُ .

#### أَلْخِلِيْفَةُ عُمَّرُ بَنُ عَبْلِ الْحِنْثِيُّ (٢)

وَلَوْجُهُمُ مِنْ عُسَنُ مُسَنُدًا وَ لِمَا وَا سَبَّةً وَكَا إِمرَا ۚ وَكَا حَبَادِ لَهُ حَسَفٌ لَحِقَ لِا اللهِ وَلَوُ ثِحَدَ مَدَاحِكَا مُعَنَّلُ وَيَ الْحَيْلُونَةَ حَدَثَى لَا يَكُو اللهُ .

و أَنَتُ مُسَلِّنَا وُحَلِي مِنَ الْحُنْمُ وُنِ فَعَالَ مَا

ه ل آا ؛ قائل وُحَلَّ بَعْمَة بِه أَ مِدُولُ الْحُرْدُيُّ فَعَالَ مَا

قال عَلَا مَرِجِيعً بِه ؟ قالُول عَلْىٰ وَوَلَّ الْبَرِيْنِ

قال عَلَا مَرْجِيعً بِه ؟ قالُول عَلْىٰ وَوَلَّ الْبَرِيْنِ

قال عَلَا مَرْجِيعً بِه ؟ قالُول عَلْىٰ وَوَلَّ اللهُ المَّعَلَىٰ مِنْ اللهُ المَعْقُ بِدَوَاتِ اللهُ المَعْقُ بِدَوَاتِ اللهُ المَعْقُ مِنْ اللهُ المَعْقُ اللهُ المَعْقُ اللهُ المَعْقُ اللهُ المَعْقُ اللهُ اللهُ وَقَالِ اللهُ اللهُ وَقَالِ اللهُ وَقَالِ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالِ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ الْمُنْ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَقَالَ المُنْ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَالَ اللهُ وَاللّهُ وَا الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَ عَمَّلُ عَلَىٰ بَبَايَهِ وَانَ آمَيْلَةٍ فَقَ مَعَنَ الْمِينَ فَقَالَ الْحَسَا طِينَةُ وَانَ آمَيْلَةٍ فَق مَعْنَ الْمِينَةُ الْمِينَ فَقَالَ الْحَسَا طِينَةُ مَا مَا هَا مُحَنَّ أَنُ اللّهُ لَهُ بَكُنْ هِنْ لَمَانُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بَيْتِ الْمُتَالِى وَأَرْجَعَ مَرَّا رِعَهُ ۚ إِلَىٰ مَا كَانَتُ عَلَيْرِ ئِى عَمَـٰكِ الرَّسُولِ عِتَكَّا اللهُ عَلَىٰ اِن تَسَلَّوَ.

وَإِوْاكَانَ فِي هَوَاجُ الْعَمَا مِنْ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِ وَاللَّهِ اللَّهُ مُعِ اللَّهُ مُعِلَمُ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعْمِ اللَّهُ مُعِلَّمُ اللَّهُ مُعْمِ

وَمَتِنْ أَحْنَىٰ عُمَرُ بَنِىُ حَبَىٰ الْمُسَزِيْ ِالنَّاسَ حَفْظُ لَحُ يُوُمَّ بِلَا يَعْتِينُ فِي بِلَا ﴿ الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ يُؤْمَّذِنْ أَلْمَتِ لَى تَاحِنُكُ العَلِّى لَا قَاتِ .

ماع عُمَّرُ بِنُ عَبِيدالْمَرِينِ سَمَةَ ١٠٠٩ فِي بَيْتِ أَرِي أَيْكُوبَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِيْكُمَا أَبُوْ أَنْتُوبَ رَضِيَ ١٠١٤ عَرْفَهُ، لَنَا نَوْلَ عَلَىٰ رَسُولُ اللهِ عَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَ سَلَمَ إِنْ بَيْنِي مَوْلُ إِنَّهُ اللّهُ عَلَىٰ وَ أَمَا وَ أَهُو أَيْقُ رَبِ إِنَّ الْمُسَلِّقِ مَقَلَتُ لَهُ تَا مَعْ مَعْ اللهُ مِنْ إِنْ أَبْتَ وَأَيْنَ إِنَّ لَا كُنُ لُهُ وَأَعْظِمُ أَنْ أَكُونَ لَوْقَاقَ وَ عَلُونَ اللّهُ لَمَا لَكُونَ لَوْقَاقَ وَ مَنْ فِي الْمُسَلِّقُ وَ مَنْ لِيلُ حَمْنُ مِنَا وَ مِسَنُ لِمُعْقَالًا فَنَ عَكُنَ فِي الْمُسَلِّقِ وَ الْمَنْ فِي الْمُسَلِّقِ وَ مَنْ لِيلُ حَمْنَ مِنا وَ مِسَنُ لِمُعْقَالًا فَنْ عَلَوْنَ فِي الْمُسْلِلِ الْمِبَيْدِ.

قَالَ ثَكَانَ رَسُولُ اللّهِ عَتَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَةً اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلّمَةً لِلْ اللّهَ عَلَيْهِ وَ سَلّمَةً لِي الْمُتَكَنِّ كَلْمَتَنَّ إِلَى كَلْمَتَى اللّهُ مُكْبَّ أَنَا وَ أَكُمْ أَ كُونُ بَ حُبُّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَنْفَقُ مِهَا مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَنْفَقُ مِهَا مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا تَنْفَقُ مِهَا مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُ واللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُولُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّ

 قَالَ إِنَّهُ تَحَبَّدُكَ فِينِهِ رِيُّةٍ هَالِهِ وَاللَّحْبَرَةِ وَأَمَا تَجُلُّ أُمَّاقِي فَأَمَّا أَمْنَتُمُ وَكُمُّلُهُ ﴾ .

قَالَ قَأَكُمُنَا ﴾ وَ لَمُ لَمُهْنَعُ لَهُ يَهُكَ الشَّحِجَى ةَ تَعْمُلُ .

دسيرة ابن عشام

#### آلُومَامُر مَالِكُ بُنُ أَلْسِينٌ

وُلِلَ الْهُومَامُرُ مَالِكُ بِنُ أَنْهَى سَنَةً فَلَوْنِ وَشِيُحِينَ فِي الْمُسَامِينَةُ الْمُنُوَّمَ فِي وَ سَيَعِمَ الْمُحْشُوعَ وَ مَانِعًا مَوْلَى ا بْنِ عُمُرَرُ وَ أَحَدَلَ النُّصِلْمَ عَنْ رَبِيعَةً (لزَّاي، وَ حَالَ مَثَلَّ رَجُلُّ اللهُ أَنْ اللهُ مِنْ مَامَات عَدْ عَيْدَيْنَ وَيَسْتَفُيِّينِي وَكَانَ لَهُ مَثَّلُنَّ عَظِينُوكُ فِي الْعِيلِجِ يَوْحَلُالنَّاصُ إِنْهِهِ مِنَ الْإَمَّانِ دَبَلُ: هِمُؤْنَ عَلَمْ بَالِهِ كِلْخَمُنُ الحتيابين والفيشة كإزد حايمية عتك تاب السُّنْكَانِ، وَكَانَ العَانَىٰ لَعِنْ خَيْرُوْنَهُ بِالتَّعَالَيْدِ عَنْهُ وَكَانَ وَلِكَ شَرَقًا كَبِيلًا فِي عَصْبِ فَإِذَا قَالَ أَمَلًا حَدَةً فَيْنَ مَالِكَ رَفَّعَ النَّاسُ إِمْنِهِ أَبْهُمَا رَهُمُ. دَكَانَ لِمَهْدُو الْمُنْكَمَانِي فِي الْفِيثُهِ وَ الْفَقْوَ عُ قَالَ إِبْنُ رَحْتِ سَيِعْتُ مُنَادِيًا لِنَادِئُ بِالْمُتُونِيَّةِ أَكَ لِي بُعِنْنِي آلِيًّا لَنَ إِنَّ مَا لِكُ بُنِ أَ نَسِ وَ (بُنُ أَنِي وِنْ وَمِنَ الْأَسْنَالِ السَّاشِ وَمِنَ الْأَسْنَالِ السَّاشِ وَمِنْ الْأَسْنَالِ السَّاشِ وَ و ما إلى في المستاية .

وَكَانَ كَيْ إِنْ اللهِ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَنَاءَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَنَاءَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِذَا أَنَاءَ أَنْ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ مَنَىٰ خِلْ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ مَنَىٰ خِلْ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ مَنَىٰ خِلْ اللهُ عَلَىٰ إِلَىٰ مَنَىٰ خِلْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ خِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ خِلْ اللهُ عَلَىٰ خِلْ اللهُ ال

وَيْنِنَ لَهُ فَى ذَلِكَ مَثَالَ أَنْعِبُ أَنَ أُمَعَظُّمَ حَدِينِ فَى رَسُولِ اللهِ عِسَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَ أَحَدُهُ الْعَلَىٰ لَكَ الْحَدُلُ لِكَ الْحَدُلُ لِلهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَ أَنْ يَا اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَوْلِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَوْدٍ .

قَالَ مَنْهُا اللَّهِ بُنُ مُمَا كَلْهِ كُنْتُ مِنْقَ مِنْقَ مَا لِلْهِ وَ هُوَ يُحَدِّلُا فُنَا مَلَمَا هُمَنَهُ مَعَنْتِ سِيتَ مَسْسَقَ عَ مَوَّةً وَمَا لِكُ يَعَنَ يَكُو لَوْنُهُ وَلَا يَعَلَمُ الْحَدِي يُنَ فَلَمَنَا هَذَى النَّاسُ قَالَ إِنْ مَنَاصَ كُوكُ إِحْبِلَاكُ لِلْمُسَامِدِينِيْ.

دَكَانَ لَا يَوْكَبُ فِ الْمَسِائِنَةِ عَلَىٰ مُنْعُفِهِ وَكِيَّبِ سِيسَّةِ دَيَهُوْلُ كَا آَوْكَبُ فِى مَسِائِنَةٍ بِمِثْسَا جُتَّهُ رَسُوْلِ اللهِ عَسِّفٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ مِنْ لَمُوْنَةً .

وَكَانَ عَبِيْلِهُ ﴾ حَبِيْلِنَ دَفَادٍ وَحِيلُهِ وَعِيلُهِ وَكَانَ دَحِبُلُا مَ رِبْدًا نَهِيكُ لَيْنَ فِي عَبِلِيهِ خَوْثَ مِنَ الْمُيزَاءِ وَ اللَّعَوَ وَكَا رَفْعُ مِتَوْجِهِ وَكَانَ الْعُزُمَا مُ يَسَأَلُونَهُ عَنِ الْمَدِيهِ لِللهِ يُحِينِكُ إِلَا فِي الْحَدِ يُحِينِكُ إِلَا فِي الْحَدَدِ يُحِي

سَأَلَ مَتَا رُدُونَ الرَّ شِينِكُ مَا بِكُا أَنْ يَتَا لِيَ قَالَىٰ قَأَنْ حَادُونَ مَا بِكُا دَلِحَقِ فِى حَنْدِيهِ وَ مَعَتَهُ بَهُونُهُ أَنْ يَقْتُرَأَ عَلَيْهِمُ فَقَتَالَ مَا قَرَا أُنْ شَتَالَ أَحْدِي مُمُنْكُ وَمَانٍ و إِنَّمَا كُفْرَقُ عَلَى، فَقَتَالَ هَادُونُ أَحْدُوجِ النَّاسَ حَسَدُّ أَحْدُولَ أَقَاعَلَيْكَ مَقَالَ إِذَا مُنْجَ الْعَاثُمُ الْجَعْنِ الْمَاعِيْ لَمَنْ تَوْمَنِيْنَهُمِ الْمَاعِيْنِ الْمَاعِيْ لَمْ الْجَعْنِ الْمَاعِيْ لَمْ الْمَعْنَى الْمَاعِيْنَ الْمَاعِيْنَ الْمَاعِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمَاعِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعَامِيْنِ الْمَاعِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعَامِيْنِ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِ الْمُعَامِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدِيْنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِيْنِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُودُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُودُ

وَ وَحَلَّ مَا لِلْهُ عَلِىٰ أَمِينِوا لُمُؤُمِينِينَ مَنْهُمُولِ وَهُوَ عَلَىٰ فِرْلَاشِهُ وَ إِذَا حَاءَ صَيِئًى يَعْنُونُهُ ثُمُّ يَوْجِعُ نَفَتَالَ لِىُ أَنْتَنْ دِئ مَنْ هِئْزَامُ فَقُلْتُ كَا! قال اجْنِىٰ وَإِنْهَا يَعْنَزَعُ مِنْ هَنْبَتِكَ ،

ق فى ستنة سنبع د آ ژبکين د ما ئام مُهي ب مايك سبعين سؤطا لا حبل ننوَى لا نوَا يوْقُ غَرَبْن السُّلْطَانِ فَعَضِب دَدَعَا يِهٖ وَحَبَدَدَهُ وَ عَرَبْنَ السُّلْطَانِ فَعَضِب دَدَعَا يِهٖ وَحَبَدَدَهُ وَ عَرَبْنَ السُّلْطَانِ فَعَضِب دَدَعَا يِهٖ وَحَبَدَدَةً وَ كَيْنُهُ مُكُوْبِزُلْ بَعِنْهُ وَإِنِى الْمَتَّنَّ فِي عَلَيْ وَالْمَثَنِ فِي عَلَيْ وَالْمَا كَانَتُ فِلْكَ الشّيَاطُ عَلَيْا لِمَكَّى بِهِ

وَيَتَابُهُ الْمُؤْلِلَةُ مِنْ أَ شَهْسَرِ كُنْكِ الْحَبَيْ فِي اللهِ سَلَكَ هِ ، كَانَ قَلَى

وَمِنَ اللّهُ فِنْ أَ فَتَهُ وَاللّهِ مُسَلّا هِ ، كَانَ قَلَى

اللّهُ فِي أَ قَاهُ وَاللّهِ مُسِينَا عَ بِهِ وَسَبّلُونُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فِي اللهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كُولِيُّ مَا لِكَ سَنَةً شِمْعِ وْسَبْمِيْنِيَ وَمِا كَاتٍ .

## ألقاطيرة

(+)

دَحْبَ رَخِينُهُ مَمْ أَيِهِ سَعِيْنٍ إِلَى الْمُعَلَّةِ يَسْتَشَيِّلُ أَحْدَاهُ عَسْمُؤَدًا وَكَانَ كَا دِ مَسًّا مِينُ دِيُوبَئِنَ فِي مُسَاعِمَةِ عِيْدِ الْمُخْفِظُ .

وَكَانَ الْفِطَارُ مُسَاتًا حَيْرًا كَأَحَلَىَ سَعِيهُا سَبَجُولُ عَلَى الْمَعَظَّةِ يُحَسَلًا مُنْ سَعِيْهَا عَسَرِ الْفِطَّارِ وَنِظَامِ الْمُعَظَّةِ وَاثْتَقَالَ مَعَسَهُ إِلَىٰ

رَمِينِينِ آهَنَى .

وَكَانَ فِيقَادُ وَانِينًا هُمَنَا تَعْهُفِيمُ كَاطِيلَتُهُ ۚ وَ يَخِوْجُ مِنْهَا جُمَالَ كَنْفِئَ مُتَعَهَا حِيلًا.

كَالَ وَمُؤْمِيُهُ حَسَّرًا شَيِّى الْيَوْمُرَ يَا أَ فِي عَيْنِ الْعَاطِى ۚ كَيْفَ حَجُنُّ الْيَطَّارَ وَكَيْفَ كَسُنْدِعُ فِى العَلْقِي ۗ فِى العَلْقِي ۗ

كَالْ سَيْدِيلُ لَتَ لَ شَأَلُكَ يِهِ حَمَدِيُلُ هَتَ لُهُ كَالُهُ مِهِ حَمَدِيُلُ هَتَ لُهُ كُنْكُ مُوَالُهُ كُنْكُ مُوَظِّفَ فِي الْفِقَارِ وَسَأَحَىٰ لَكُ فَكَ مَهُمَا فَهُ تَقْفِينِيلٍ فَشَكُوْ مِجِهَا نِنِي أَمَا هَ حَمْلِةِ الِْقَاطِيرَ فِي وَكُمْ حِظْلِهَا .

أَنْفُلُ يَا رَشِينُ إِلَى الْقَاطِيةِ ثَرَقَا مُهُنِيتُ مِنَ الْحَكِيدِي وَ لَهَا سِتُ عَبَلَاتٍ شَينِي عَيْبَا وَهِى تَوْتَةُ حَمِيلًا كَأَنْبَا عِفْرِينِ شِينَ مِنَ الْحِينِ تَجُنُ فِطَا رَالُومَاعَةِ وَمُو مَوسُلُ وَنَيْقِلُ حِمْلًا وَخَبُهُ فِطَارَ الرُّكَابِ وَفِيْهِ السَّاسُ وَأَنْفَا لَهُمُ مَ وَخَبُهُ لِيَا رَالُوكَابِ وَفِيْهِ السَّاسُ وَأَنْفَا لَهُمُ مَ وَخَبُهُ الْعِقَارَ السَّلَاقَ وَهُو آسُرَعُ الْعَلْمِ وَالْفِيْقَالُ السَّرِيُّعُ وَيَفْعَمُ لَحَقَ أَرْبَعِينَ مِينُكُّ فِي السَّاعَةِ وَالْفِيقَالُ الْوَظَّاتُ مِنْ أَنْفَعَ خَى ظَوْ فِيكَ مِيْلًا فِي السَّاعَةِ ، خَبُلُ الْفِيقَادَ مِنْ أَنْفَقَ الْهِينَ فِي إِنْ أَنْفَهُمَا مَثَلًا مِنْ جَسُبَمُ إِلَىٰ بِيْفَا وَ وَمِنْ وِهُ فِي إِنْ مَدُوّاتٍ .

وَقُقَ أَهُ هَانِ وَ الْقَالِمِرَةِ إِنَّمَا فِيَ الْهِنَارُالْحَقِيْدُ الَّذِي كَا تَعْمَرُ فَهِ وَلَا لَمُنَاسِبُ لَهُ حِيمَا بُا ق قد إحمق عن إسليْنِي سَنَ الْحُدُوعُ الْفِقَادِ إِلَى مُوَّةِ هَانَ الْهُنَّارِ وَاحْمُقَانُ إِلَى لَشَيْ بُرِهِ وَلَهُ إِلَيْكُوعِ بِهِ فِي الْمُ عَمْرُا فِي وَ عَلِمَ يِعَثَيْلِهِ وَ حِرَاسَتِهِ ؟ مَكُ بِفُوْتِ اللهِ عَمْمِلُ الْمُ الْفَتَالُ وَيَنْقُلُ الْحِبَالُ وَيَاتِيَ بالْحَمَا يَهِ ،

دَ دَالِكَ هُوَالْهَنَوَىُ بَهُنَ الْمُبَاهِلِ وَالْعَالِمِ وَبَهُنَ الْعَافِئُ وَالْمُكُلِّسَفِينِ يَبَوَى الْهُ ۚ وَلَى كُلُّ شَخْفُ وَلَا يَبُوْفُهُ لِهُ طَلِمَنَا وَكَا شُلُفِئَ عَلَيْهِ بَالَا وَ بَرَّاهُ اللَّانِ فَيَحَرِفُ وَيَنْهَنَهُ وَ يَجْنَهُ لِللَّهِ فَيْ فَيْدِهِ حَلَى يُشَخِّرُنَهُ لِغَرَضِهِ .



## ألفتاطيرة

(4)

أُنظُوكِ يَا رَشِينِكَ إِنْ هَلْمَا الْمُؤْمِدِي سَفِى
الْفَاطِرَةِ فِلْنِي فِيهِ الرَّجِلُ الْفَنَةِ الْمُعَجِرِئَ
الْفَاطِرَةِ فِلْنِي فِيهِ الرَّجِلُ الْفَنَةِ الْمُعَجِرِئَ

وَنَوْنَ هَلِهَا الْمُؤْمِدِي حَوْضٌ مِنْ مَاءٍ مَسَدِينُ وَ

حَيِثاً وَفِيهِ أَ تَابِيْهِ عَلِينِكَ ۚ مِنْ مَاءٍ مَسَدِينً وَاللّهُ عَلَالًا وَيَنْعَبِلُ هَلِهَا الْمُعَارُلُ اللّهُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ اللّهُ مَا وَاللّهُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارِلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارِلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارِلُولُ الْمُعَارِلُولُ الْمُعَارُلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَارُلُ الْمُعَارُلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَالُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعَلِّلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعَلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُ

رَ تَعَالَ مَعِيَ كَنْ حُلُنْ فِي الْفَتَا لِحِنَةِ مِنَا ثَنَّ شَا يُفِيَّنَا مِينُ أَمِنْ لِمِنَا ثِنْ رَهُمَنَا نَعْلِمَ مُو مَنْ آلِينَتِ الْفَتَا لِحِنَ ذِ جَهِيْدًا .

أَنْفُلُ إِلَى الْأَتَّا بِهُنِ إِنَّمَا مُثَمِيلَةٌ يَمِنْ فِي الْاَكُونِ السَّاقِيْقَةِ اللَّنِى ثُينَ يُنُ عُبَلَاتِ الْقَاطِرَةِ الإِذَا الْجُمَّةَ هُلَمَا الْجُنَارُ فِي الاَّتَّابِيْنِ وَنَمْ بِلُوَيْةِ الاَّكُونِ فَأَدَّادَمَا وَبِنَ وُمَا يُهِا مَثَلُولُ الْعَبَلَاكُ وَتَسِينُو الْفَقَاطِيرَةُ . وه المت المت الوقاء الآياى برَاجِ النّار عالماء ويُنكِن عَلَيْهَا وه عن المت المت الله التابئ والمناوة والمناو وين التابئ والمناو التناوي والمناو التناوي والمن التناطي التناوي التناطيرة من وياد إلى وياد من المتاطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناطيرة المتناد والمناوية وحيلًا، وكن المتاطيرة المتناد وحيلًا، وكن المتاليقة المنت المتناد المتناد والمناوية وحيلًا، وكن المتاليقة المنت المتناد المتناد والمتناد والمتناد والمتناد المتناد والمتناد والمتناد والمتناد المتناد والمتناد والمتناد والمتناد والمتناد والمتناد والمتناذ والمتناد والم

المَّذَا مَسَلَّ الْبَهِيَّ فَى الْهُ تَحْسَمَنَ وَقَتَ الْلَيْطَائُ وَإِذَا هَمَلِ الْبَهُنِيَّ فَى الْهُمُنْهِِيِّ لَحَقَّ لِهُ الْلَيْطَائُ . وَانْظُنُ إِلَىٰ حَلِيْهِ الْهَالَةِ الْسَيْنُ فِي بِي السَّافِيْ

وَانْظُنُ إِلَى حَنْهِ وَلَا لَهُ الَّذِي فِنْ يَهِ السَّاقِي وَانْطَنُ إِلَى حَنْهُ إِلَى السَّاقِقِ حَنِهِ \* ..... فَإِذَا رَفَعَهَا السَّافِقُ إِلَى فَقَى إِنْهَ لَمَ الْجُنَارُ وَسَادَتِ الْقَاطِرَةُ وَإِذَا خَعَطَ مَثَيَا سَلَنَ الْجُنَارُ وَحَدَمَا أَنْهِ الْقَاطِرَةُ حِيدُنَانِي يَتَهُعَطُ السَّافِقُ عَلْمَ الَةٍ أُحَنْرُ لَى وَفِي حَلْمِ وَنَسْتَكُ انْيِعِتَدَّا وَ تَقِيفُ الْعَاطِنَ ﴾ مِنْ سَاعَيْمَا وَالْعَزَبَائُ كُلُمُّتَا مُرَكَّبُّتِهُ ۚ بِالْفَعَاطِنَ ﴾ تَسِينُ بِسِتنيِهَا وَلَيَمْنُ بِوْتُونِيتًا.

وَحَلْوَا هُوَ الْمُنَطُّ الْحُسَيْ يُثِينِ ثُلَّالُونَ يَسَبِيْنُ عَلَيْهِ الْمَيْلَانُ وَلَوْلًا هُوَ لَنَاصَ الْفِطَادُ فِي الْأَرْضِ بِهِ آنَ السُّفُونَةَ كَا حَمْيُلُ ثِيثُلَ الْفِطَادِ.

حديده عنى الفتاطرى أو اكبنى قَبِّقُ الفيضاع ق حانة الحق الفيضارُ الّها فى يُؤمِيلُ الرُّكَاتِ مِنْ دِ يَارٍ إِنْ دِ يَادٍ وَ يَحْمِيلُ أَنْفَالَ النَّاسِ إِنْ جَلْدٍ تَدُ جَكُونُوا بَا يَفِيعِهِ إِنَّ لِفِيقٍ الْأَنْفُسُ.

أَنْفُلُ يَا دَهِ بِيُلَكَيْنَ أَلْهَ مَ اللّهُ لَكُمْ لِمُسَانَ الْجِيكُمَةُ وَالعَبْنَاعَةَ وَمَ لَئَكُ الْفَقَالَ الَّـابِي ثَى يُعَيِّقُ بِهِ الْحَكِي ثِنَ وَالْجِكَادَ أَنَالَا يَجِئُ كَافَ أَنْ تَشُولُ إِذَا رَكِبُتَ الْفِيقَارَ . تَشُولُ إِذَا رَكِبُتَ الْفِيقَارَ .

﴿ مُصْجُعُنَى ۚ الَّذِي فَى مُعَنَّى لِمَنَا هَلِهَا وَ مَنَا كُنَّاً لَهُ مُعَثِّرِ شِيْنَ وَ إِنَّا إِنْ رَبِّنَا لَمُثْقَكِبُونَ »

#### جِسُمُ النَّبَاتِ (١)

حَدَرَجَ عُمَرُ وَ عَبَّاسُ إِلَى الْحُسِ بُقَةِ فَرَأَىٰ عَبَّاسُ إِلَى الْحُسِ بُقَةِ فَرَأَىٰ عَبَّاسُ الْهُسُمَّانِ يَعُهُمُ لَمُ لَعْمَ الْمُسَتَّانِ الْهُسُمَّانِ الْهُمُمُمُ وَمُبَتَّى الْمُحْتَرَقِ الْهُمْ عُقَا بَ الْحَقَا لِشَلَ وَالْهُ عَفَا بَ وَسُلَمَ الْحُقَا لِشَلَ وَالْهُ عَفَا بَ مَنْ اللهَ عَنْ وَلِكَ .

قَالَ عُمَنُ، أَ لَوْجُلُ يُعَلِيهِ الْأَمْنَ لَ يُكَلِّيهُ الْأَمْنَ لَ يُكَنِّيُهُمَّا يغزين الْأَ فَخَبَادِ فَإِذَا بَقَتِيْنِ الْأَحْبَادُرَا لَحَنْزَتُ



٨١ كَـدْ تِهَنّٰهُتِ الْعَسِّينِيُّ فِي الْمُعْتَرُفِى وَ كَمْدُ مَّنْتُكَمّاً هُمُنّاً وُثُرُهُ فِيْ بَاطِي الْأَنْ شِي وَ إِذَا كُوكِكَ عَلَيْهِ الْحَسَّا لِثَقُّ اللَّيْظَا بِنِيَّةُ إِمْتَحِنَّتُ عِنِدًاءَ الْعَنسِينِ وَ ذَ وَسَ النَّسَيْلُ وَالْبُسُنَا فِي النَّارِيخُ الْمُعَبِّمُ لِللَّهِ عَنْ لَى الأثراض كممّا يؤرك التشاق م المقشّل ق ك لين بِهُمَا السَّمَاة وَبَسُيْهَا كُنْ يَوْمِ حَلَيْ تُصْبِحَ ٱلْإَيْنِ مِنْ رِغْوَةً كَرِيْتِتَهُ فَقُدْنٌ كُلَّ مَا كُلِّكَ فهكا إ نُحَ بَعْرِينَ الْعَمَا ثِنَ فِي مَكَانٍ تَعِيلُ إِلَيْهِ الطُّنْسُ كُلٌّ يَوْمِ. خُنَا قَالَمَتُهُ عَنَا شُنَ وَ قَالَ وَحَنَّلُ يَمِنَّا جُ اللَّمَاكُ أَنْ يُمِّنًّا إِلَى المُعْتُمُسِ و قَالَ عُمَنُونَعَتِهُ مِنَا عَبَّاسُ فَالشَّرَاتُ جِسُعٌ مَحَلُّ كَامِرِ عَبْنَاجُ إِلَى السَّفَشِي وَالْهُوَاءِ وَالْهُمَاءِ وَ الْمُ مَثَّرُ الْمُ عَمِّنُ فِي حَدِي بِينِهِ لا نُحْرً يَعْمِي سُ الْسَتَا عِلْ فِي هَمِيْ وَيَثْرُكُ مِنْهُمْ سَيْنِيَالُهِ النبي تَنتُذَ ثَابًا لِسَمْنِهِ مِيهِ مَا لَكُن كُذِيرٌ مُ يَنتُهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللّ

رَكِمَ لِيُهَا بِينَ بَعْضُهَا تِعْصَاً.

وَ عَيْمُنُ أَنْ تَكُنُ الْمُسَاعِلُ أَ شُلَ بَا فِي سِينٌ وَاحِلَةٍ وَ إِ وَا كَانَتُ ذَاتَ أَنْهَا رِقَاقً فَهَا رِعَا مِيْعَالًا وَاحِدِ لَا يَسْتِيوَ حَبْمَالُ كُلُّ مِهَا مِنْ مُمُنُونِهِ؟ مِيْعَالًا وَاحِدِ لَا يَسْتِيوَ حَبْمَالُ كُلُّ مِهَا مِنْ وَمِنْ مُمُنُونِهِ؟ وَكُ تَسِنَدِيمُ النّبُسُكَالِ اللّهِ بَعْلَ الْمِينَ اللّهِ بَلُ تَسْتَهُ عَلَا حِلْي وَ النّسَاعِلِ عَلَا مِينَ الْ يَسْتِيمُهَا مَتَّ اللّهِ بَلُ تَسْتَهُ أَوْ مَنْ تَيْءِ كُلُ يَعْمِ وَ يَشْتُلُهُ الْحَفَا ثِيقًا وَيَعْنِينُ الْهُنْ مِنْ عَنْ مِنْ الْمِعْلَى اللّهُ مَنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى مِنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ مِنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ مِنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ مِنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمَنِ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمِعْلَة مِ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ مُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى اللّهُ الْعُلَالُ اللّهُ مُنْ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْ

هُنَا نَرَغَ الْبُسُنَاذِهُ مِنْ لِمِصْلَةَ يَجُ الْأَثْمُ مِنْ وَ ذَهَبَ يَهِفُتُلُ نَسِينِكُ كَتَبِعَتُهُ عُسَمَّتُ وَ عَنَا شُ وَ وَهَنَا بِجَاشِهِ .

#### جِشُمُ النَّبَاتِ

(4)

حَمْنَى الْمُبْتُعَا فِئُ الْمُؤَمِّنَ مَوْلَ الْفَسِيْلِ بِإِلِمُ لِمَاتِهِ كُأَنَّكُ يُنِيَا مُ مَدِّينًا مَسَاأَلَ صَبَّاسٌ وَالِهَ \$ حَنْ وْلِكَ وَقَالَ لِمِتَاذَا مَبْتُولَ فَى الْمُبْشُكَا فِؤْ فِيْ شُمْنُكِهِ

وَلاَ يَعْتِقُلُ وِ

قَالَ عُمْدُلُ هُنَ يَخَاتُ أَنْ يَتَعْلَمَ بَعَثَنَ الْجُلُهُ وَ نَيَعْلُمُنَّ بِالْنَسْدِينِ وَ رُبَّمَا بَهُوْكُ كُوْنَ كَارِمُنَا الْنَسْدِينِ وَ رُبَّمَا بَهُوْكُ كُوْنَ كَارِمُنَا الْمُلِكِمِنِ فَوْ وَيَهَا حَمَا الْمُثَا الْمُثَا

قَالَ حَبَّاسٌ وَ مَا حَاجِلاً ﴾ الحَبُنُ وُورَمَا شُعُلُهُاً حَدِثْ ﴾ قَمْنًا الشَّعَرَةُ مِتَنْدِحًا .

قَالَ عُمَّدُ وَاللَّبَائُ إِنَّهَا بَيْدُهُ فَ الْأَمَائِ الْمِينَا بَيْدُهُ فَ الْأَمَائِ الْمِينَا وَلَمَا الْمَينَاءَ فِي الْأَمَائِ الْمَينَاءُ وَمِنَ الْاَمْئِنِ الْمَينَاءُ وَمِنَ الْمَائِنِ الْمَيْنَاءُ وَمَنَ الْمَيْنَاءُ وَمَنْ الْمَينَاءُ وَمَنْ الْمَينَاءُ وَمَنْ الْمَيْنَاءُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ كَالْمَةً مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ كَافَحَتُ جَوَا مِيدِيشُ وَ مُنْفُثُ فِي مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ كَافَحَتُ جَوَا مِيدِيشُ وَ مُنْفُثُ فِي مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ كَافَحَتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ مِنْ كَافَحَتُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

عَتَابَى . وَمَا هِيَ الْهُ حَبُنَ اللَّهُ مِن مَهُ لِللَّبَا بِ

قَالَ عُمَنُ مِنَ الْإَعْمُهُمَاءِ الدَّوْرِمَةِ لِللَّبَا بِيَّا أَلِنَاكُ وَهُوَ الْحَبُنُءُ الْبَايِ ذُعِكَ الْأَمْنَافِي الْمُعَلِّمُ الْمَائِنِ فُعِكَ الْأَمْنَافِي الْمُن وَهُوَ الَّذِي فَ يَعْمَيِلُ الْمُنْزُوعَ وَالْأَفْنَ وَمَا فَ وَتَشِيئِلُ فِيْهِ مِنِيَارُهُ الشَّجَرَةِ وَ تَيْنُقَيْلُ إِلَىٰ

أَجْنَلُ بِهِنَا .

وَ الْهُ مَنْ اللَّهُ وَمُرُ اللَّهُ وَمُرَا فُ وَ يَهَا يَلْفَشُّ اللَّبَاتُ وَ بَأْحِنُنُ مِنْ الْهُولَةِ مَا لَيُهُ لِمُهُ يَلْفَشُّ اللَّبَاتُ وَ بَأْحِنُنُ مِنْ الْهُولَةِ مَا لَيُهُ لِمُهُ يَهِ حَمَّا لَهُ .

يه حَيَّا تَهُ .

وَهُ اللّهِ اللّهُ وَلَهُ الْمُهُ الْمُهُ الْمُهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمَهُ لِمُنَا يَا إِن اللّهُ وَمَهُ لِمُنَا يَا إِن اللّهَ وَمَهُ لِمَنَا يَا إِن مَنَا وَلِهُ وَ مَنَا وَلا وَ مَنَا وَلا وَ مَنَا وَلا وَ مَنَا وَلا مَنْ اللّهَ اللّهُ وَلَا مَنَا اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن مَنِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مَن مَن اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِمُولِلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِللّهُ وَلّهُ

رَ يِلْهِ فِنْ صُحَالٌ عَمَّنِ بِيَكَةٍ وَ فِنْ كُلِنْ تَسْكِينِتَةٍ مِنَا هِيلًا وَفِى كُلِنْ شَبْحُثْ لَنْ الاستهاد وَفَى كُلِنْ شَبْحُثْ لَنْ الاستهاد مَدُّنُ لُنُّ عَسِيرًا أَنْكُ وَلَمِينًا

### البيف ع

ألبينتها متينجة مليختة كاطيتة باللعتة الفصيحتة عُمان مِن الْأَفْتَادِ وَ اللِّيَّانُ يُؤهِيمُنُى بِأَنْهَتَا إِنْسُتَا نُ تُنفِي إِلَىٰ مِتَّاجِبِهِمَا كُوْتُحَنِّتَا مِيَّا وَ تَكَثِّيفُ الْمُ مَسُولَ دَ وَالْأَمْسُنَّا زَا الماء إلى أقب سينع في تعينه ما تستعثه طبيعت لَادَ ثُلَقَ مِنْ سِلادِ هَا الْبَعِثِ لَا فُ وَ اسْتَوْطَنَتُ عِنْ لَكَ كَا لُقَعِثُ لَهُ حَيْثُ فِيلَا الْمِينَ وَ الْمُحْرِدُ مِنْ وَالطُّيفُ فِي لِهُ لَمْ يَكُ لِللَّهِ يَعُسُرُ سَزَلُهُ فِي مِنْفُتَا بِي فِي النَّ وَتِبْغِقَ كُلُولُومْ سَيْلُقُطُ بِا لَعَقِينُوسِ تَنْظُنُ مِينْ طَـٰىٰ تَنْيُنِ كَا لَفَطِّ بَنِي لِي النَّوْرُ وَ الطُّلْمَاةِ يَعِسَّاحِتَيْنِ

مترین افا مدان در ما اله من متنبها مت آوش تنب تهتا مین متبیها مت آوش هنبهها د ما تهتا مین از آب دریتها در ایت لیمتر طرا الحصی دریاسی ایسایی

#### أنحتاج والفشية

مَنْ أَنْ تُوَرِّ هَنَّ خَالَهُ نُكُوْ أَصَّ أَ مِبْرِا لُمُّ مِينَا وحَرَيْجُهُ ثُونَ مِنْلِ طَلَّا الْوَتَّتِ خَنَالَ أَحَدُّ هُمُونَ أَمَّا ابْنُ مَنْ مَانَتِ الرَّفَّ بُ لَهُ مَا بَيْنَ عَنْنُ وُمِهِ مَا وَ حَاشِيهِ مِنَا كايديه بالق عنهروهي صتا غيرة أ تاخذاً مين ما لهتا ومين و يهتا كأمنتلف عنه و قال لعتله مين أقار ب أمينز المؤمينين .

فُو كَالَ الِلاَ حَسْرِة أَنْ مَنْ كُوْنُ اِلْمَالَى؛ أَمَّا ابْنُ مَنْ لَا تَنْوَلُوا النَّاهُمَ مِينَا أَرُهُ وَإِنْ نَنْ لَتَى بَوْمًا صَوْمَ عَالَمُو قَرَى النَّاسَ أَمْوَاحِنَا إِلَى صَوْمِ نَافِظ مَينَهُ مُسَافِ مِنْهُ وَقَالَ لَعَسَلَهُ الْمُؤْثُ أَمْشُونِ فَا مُسَافَ مَنْهُ وَقَالَ لَعَسَلَهُ الْمُؤْثُ أَمْشُونِ

ائعترب .

كُوَّةً قَالَ الْمُلَاحَدِ وَ أَهْتَ مِنْ عَلَىٰ ثُوَّةً : وَأَنْكُلَ مَا يَعِلُا .

أَنَا إِنِى مَنْ خَاصَ الطُّهَفُوْنَ بِعَزْمِيهُ وَنَوَّ مَهَا بِالشّـليبِ حَنَفَ اسْنَطَامَتِ رِكَانَاهُ كَ تَنْفَاكُ رِحِبُلَاهُ مِنْهُـُمَا إِذَا لِمُعَنِّلُ فِيْ يَوْمِرِا لُكَرِّيْتِ قِوَلَيْهِ إِذَا لِمُعْنِلُ فِيْ يَوْمِرا لُكَرِّيْتِ قِوَلَيْهِ كَأَمْسَكَ عَنْهُ وَكَالَ لَمُتَكَّلُا إِبْنُ أَهُجُعِ الْعَرَبِ وَاخْتَفَظَ يَعِيدُ.

تَلَاكَانَ الطَّبَاعُ رَفَعَ أَمْنَ هُـُولِ إِلَى الْهُ مِينِي كَالْمُفْهُ رَهُمُودَ كَلْفَقَ مِنْ حَالِيدُ وَإِذَا الْهُ وَلَا ابْنُ عَبَا هِ وَالنَّالِي ابْنُ خُهُمْ مِنْ وَالنَّالِيكُ إِبْنُ حَالِيْكِ مَنْ قَمَا حَنْهِ وَوَقَالَ لِحِبْسَانِهِ حَسَلَّمُكُمْ أَوْلِهَ وَكُولُ الْهُ وَتِهِ فَوَا لَيْهِ لَوْلَا فَهَا حَسَدُهُ لَهُمَ رَبُنُ أَهْنَا فَهِ مُورً

#### أَنَا تُرَابُ

أَنَّا ثُوَلَبٌ حَيَّتُهُ كَمَّا أَنِي النَّاسُ بِأَمْثُنَا مِهِمُ وَيَسَالِهِ فِي وَيَعِنُوبُونَ إِنْ صَطَّلًا فِي الْحَيْسَاسَ فِي وَالنَّالِي .

أَنَكَ لِى يَنْقَعُونَ ۚ بِنُ فِي كُلِّ صَاعَةٍ وَ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَزَمَانٍ شُمَّ يَحْتَفِيثُ لِنَيْنُ وَيَعْمُجُنُ نَيْنُ كالشَّقِينِدِ يُوكِنُ وَكِنَ لُمْرٍ.

لَيْنَ مَتَنَاكِنِي مَيْثِينَ النَّاسُ دَحَكَ ظَهِسُرِي

تَبْنُونَ بُهُوكًا وَمَبَائِنَ عَلَيْكَةً وَمِنْ بَعَلِينَ خَوْمُحُ يَسْتَاسِ مُبُوْبٌ بَاكُلُهُمَا النَّاسُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَمْتَابٍ وَالزَّيْكُنُ وَاللَّمَانُ وَالعَّنْلُ وَالأَرْعُ مُنْتَلِعْنَا أُكُلُهُ .

ق مِنْ بَعْنِي يَخْوُجُ وْلِكَ الْقُلْنُ الْكَانِي فِ بِهِ لِبَاسُكُوُ وَكِسُق مُكُوُ فِي الطَّيْفِي وَالشِّنَاءِ وَسَرَابِيْكُ يَشِيكُوُ الْحُسَقَ.

ق لِيَاسِ الْحَوَيْدِ أَيْهَا يَدُمِهُمُ إِنَّ الْفَهَالُ فَإِنَّ مُؤْدَةً الْمُشَلِّ لَتَغَالُهٰى مِنْ وَمَ فِي اللَّيْ بِي وَمِيثَىٰ شَعَالُهَى لِلْمَجَرَةُ اللَّيْبِ وَ عَالَىٰ سَلْمُنُ تَعَيِيْنُ .

دَحَكُ ظَهُونَ خَهْوُلُونَ الْمِثْوَالَيْنَ ثَشَهُ بُوْنَ حَاءَحًا ، وَعَلَىٰ خَهْوِئَ خَبْوِى الْمَأْ بُهُنَا لُو الْوَقَ تَسْقِيمِكُوْ وَتَسْمِقُ ذُرُوْ حَكَكُوْ ،

ق مِنَ الطِّهِيْ يَبْنِي الْفَكَّادُ الْإَقَالِ لِهَ لَلُوْنَ الَّذِي تَاكُلُونَ فِهْمَا وَ لَشُرَبُونَ وَاللَّمَٰبَ وَاللَّمَٰنَ وَاللَّمَٰنَ وَاللَّامِٰ الَّذِي يَلْعَبُ بِهِمَا الْمُؤْلِمَقَالُ . وعل نُعَمَّا فُرَنَا إِذَا أَحْدَبُ فَكُو بِأَنِّ مَا ذَةُ حَالَا الْكِيتَابِ الِّينَ مَا ذَةُ حَالَا الْكِيتَابِ الِّينَ مَا ذَةُ كُلُّ كِتَابِ وَ الْكِيتَابِ الِّينَ مَا ذَةُ كُلُّ كِتَابِ وَ الْكِيتَابِ الِّينَ مَا ذَةً الْوَرَي الْمَنْسِينِينُ الَّينِ فَى يَنْبُنَتُ وَلَا يَمْنِ مَلِي مِنْكَةً عَلَىٰ كُلُّ عَالِمٍ وَحَالِبٍ وَلِيَ مِنْكَةً الْمِيلُو وَاللَّهُ يُنِ مِنْكَةً الْمِيلُو وَاللَّهُ يُنِ مَنْ عَلَيْهِ مِنْكَةُ الْمِيلُو وَاللَّهُ وَالْفَالُ مِنْ اللَّهُ مَلُ وَالْمُؤْمَةُ وَالْفَالُ وَمِنْ اللَّهِ فَى يَعْبُونُ وَالْفَالُ وَمَتَافِحُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ اللّهِ فَي اللّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالُمُوالْمُوالِمُولُولُولُوا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ ول

إِنَّكُوْ تَفْسِدُوْنَ أَلْمَيْبَ الْأَشْتَاءِ وَكَالُ مَا عَلَيْتُ الْأَشْتَاءِ وَكَالُ مَا عَلَيْتُ وَ ذَهَبَ نَفَادَتُهُ وَ ذَهَبَ نَفَادَتُهُ وَأَنَا أُولِهِ فَى عَلَا التّبَاءِ اللّهِ فَى تُلْدُلُ لَهُ فَا التّبَاءِ اللّهِ فَى تُلُوتُ وَ الْفَتَاعِلِ أُنْبِتُ لَكُوحَتَا عَلِي أُنْبِتُ لَكُوحَتَا عَلِي أُنْبِتُ لَكُوحَتَا عَلِي أُنْبِتُ لَكُوحَتَا عَلِي أُنْبِتُ لَا يَعْمَلُكُ وَ لَكُومَتَا عَلِي أُنْبِتُ لَا يَعْمَلُكُ وَ لَكُومَتَا عَلَيْ أُنْبِتُ لَا مَنْبُكُ لَكُومَتَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا مُنْفَعًا وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا مُنْفِعًا وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا مُنْفِقًا وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا مُنْفَعًا وَلَا يَعْمَلُكُ وَلَا مُنْفِعًا وَلَا وَلَا مُعْلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُل

وَهُ مِنْ اللَّهُ اللّ أَمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَبِياءٍ أَمَّا صَعْبَتُمُ الْعُلَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَمَّا اللَّهُ اللَّهُ وَبِياءٍ أَمَّا صَعْبَتُمُ الْعُلَّمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه والشَّلْمَاءِ، أَنَّا مَنَا مَنْ الْهُ ثَمَّنَانِ وَالْآبَاءِ، مَنَّةً مَنْ اللَّهُ ثَمَّنَانِ وَالْآبَاءِ، مَنَّةً مَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ أَدِ سِنْ مَنْ الْوَلْمَ اللَّهُ اللَّهُ أَدِ سِنْ مَنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ٢ مَنْ مَنْ مَنْ مُؤْدُ بَنْ مُعَلِّمُ الْكُنُولِ إِنْ مِنْ مُؤْدُ بَنْ مُعَلِّمُ الْكُنُولِ إِنْ الْكُنُولِ إِنْ

أَلْتُنْظَاقُ الْمَنَاوِلُ الْمُجَاهِدُهُ أَبِهَا لَكُمْ مَنْكُلْكَ ثِنْ عَنْدُو الْمِنْ لِمُنْتَذِي الْكَبُرَ إِنَّ كَانَ صِنْ خِيبًا عِن الطّلَّا عِلْيِي كُولِنَ بِكَلْجُهَلَتَ فِى عَاشِي مَ مَعْهَانَ سَنَة وه م وَ قَامَ بِالْمُلُكِ بَعَنْ وَاذْدِ شَاه سَنَه ١٨٠٠ وكان يَوْمًا مَنْهُوْدًا.

إِسْتَقَلَّةً بِالْمُأْتِي خَمْشًا وَخَسْسِيْنَ سَنَةً وَجَاهَنَ بِي الْمُتِهِ حَتَّى الْجِهْتَادِ وَوَشَعَ حُسُنُووُوَكُلِيْرِ إِلَى مَانُوَةً دَ إِلَىٰ بِلَادِ السِّنْلِ وَكُلِنَّهُ فِى نِلُكَ الْمُكُلَّ الْمُلِلَّةِ الْطَحِيْلَةِ

لَا تَعْلَمُهُ إِلَى بِلَادِ الْمُسُكِنِينَ وَكُوْ بِبُنْتَشُرُونُ لَهَا

دَ إِذَا اسْنَوْ لَى الْفَهِى مُعْمُسُوْعِتْ الطَّبِيمِيْتِ عَامَر

بِنُهُمْرَةِ الطَّبِيمِينِ وَكَانَ فَا شِمَا بِالْهُدِيمُ لِي قَامَ الْمُتَّالِينِ الْفَتِيلِ لِي وَ

الْهُوْحُسَانِ كُيْفَالُ أَصْلَ الطَّنْ عَلَى الشّيَا سَدِي الشّيا سَدِي الشّيانِ وَكَا بَعْنَهُ كُونُ أَحْمَلِ الْمُتَالِقِ وَكَا بَعْنَهُ كُونُ أَحْمَلِ اللّهُ وَلَى اللّهُ الْمُتَامِلُ وَلَا بَعْنَهُ كُونُ أَحْمَلِ الْمُتَامِلُ وَلَا بَعْنَهُ وَهُمْ أَنْ كَا يَعْمَلُ اللّهِ الْمُناجِلَةِ بِهِ أَنْ كَا يَعْمَلُ إِللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لِيَعْمَلُ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْافِقِ الْمُنافِقِ الْمِنْ الْمِنْفِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقُ الْمُنْفِقِيقِي الْمُنْفِقِ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ الْمُنَ

قىن مكارمة فيتائمة بتعثير المسالة د ق كاسيني المستاجيل والمستادس والآوانا و ككوني الرّفاعة و خرس اله شخار المسفرة و بيناء الحكادي والبُستا له يُن و تحريف القاس على دلاق و إعانته كم يحفر أله تبار و إجراء العيون و بداله الله أشبل عليه المنت المؤت و آحل الحيون والمستاق ن و المنت المؤت و آحل الحيون والمستاقيم من بالاد المنت المؤت و قد مستاغيرة وتمتاني والمتارث عمل الدو ويامنا عفيم ق بكافي الحياض و الهار طاحكاري

ق مِنْ مَكَارِمِهِ فِيَامُهُ بِقَرْمِيَةِ الْعُلَمَةِ وَالطَّالِمِينَ لِنَا كَانَ هَبَنُونُ لِا عَلَى حُبُّ الْعِيلُوتَ أَصْلِم قَاجُمَعُمُ فَىٰ حَمْلِى يَهِ حَلَىٰ كَيْنِيْ مِنْ أَنَا هِيلِ الْعَرَبِ حَسَفًى مَارَفُ بِلَادُ كَمُنُواتَ عَامِرَةً آهِلَةً إِلْعُكْمَاءِ وَ وَ ثَنَى عَلَيْهِ الْمُعَمَّلُ فَيْنَ مِنْ بِلَا وَالْحَرَبِ وَأَمْبُلُ المَنَاسُ عَلَى الْمُحْدِيْنِ الطَّرِيْهِ فَيْنَا المَكَرِبُ وَأَمْبُلُ بِالْهُمَنِ الْمُتَهُمُونِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلَاهِ الْهِيلُوكِ فَيْ الْمُعْرَبِ فَيْ الْمُعْرَبِ وَالْمِيلُوكِ وَالْهُمَنِ الْمُتَهُمُونِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِلَاهِ الْهِيلُوكِ فَيْ الْمُعْرِيلُولِ فَيْ الْمُؤْمِنُ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِلَاهِ الْهِيلُوكِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِلَاهِ الْهِيلُوكِ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِي بِلِكُوهِ الْهِيلُوكِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِكُوهِ الْهِيلُولِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِكُوهِ الْهِيلُوكِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِيَ بِلِكُوهِ الْهِيلُولِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَتُ شَاعِي بِلِكُوهِ الْهِيلُولِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَةُ شَاعِي فِي الْمُؤْمِنِ وَلَا اللْهِ فَيْ الْمُؤْمِنِ وَقَامَةُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ اللْهُ وَالْمَالِيلُولِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنِ وَقَامَةُ مِنْ الْمِؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقَتُهُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَى الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمَالِمُونُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقَاعُ مِنْ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْهُولُولِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْهِنْهِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَوْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِلْمِونِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِؤْمِ الْمُؤْمِنِ وَلَاقِهُ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُولِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمِنْمُونِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْ

وكان مَا يَهُ فِ الْهِمَنَا لِهُ وَالْمُتَبَاءِ حَسَنَ الْمُتَمَالُانِ عَلَيْهُمُ الْهِيمَّةِ كُونِهُمَ الْعَبِيّنَةِ سَيْرِيمُنَ اللَّمْشِ كَيْفِيْرَالُهِرَ وَالْهُمِمْسَانِ أَطَالُ الْمُؤَرِّمُونَ سَيْفِ مَنَافِيهِ وَ مَهْمَائِلِهِ .

ع ٩٤ يُنْ سَسَكَةِ ١١٩ تُوَخِّلُة إِنْ تَعْرَعَالَهُ بَيِّنَ وَزُلِيَ أَثْبِيُّكُ اللَّائِنِي بِهِمَا أَخْمَا مِرَا وَأَخْوَلُوا وَعَفَىٰ تَجَلِيعًا خَاصًا لِيصَلَ اكْنَ إِذَ النَّفْسُ يُحِدِق الْحُسُلِ يُبِثِي وَ أَكُثَرَ مِنَ الْجُوَا يُنِو وَ أَعْلَلِ اللَّهِ وَ الْوَظَا لِيْنِ وَ النَّمْسَ اللَّهُ عَنَاءً وَكَانَ أَنْشَاءَ مَعْمَعَكُ فِنْ جَوَارِ قَلْبُو مَوْكَ ذَا النَّلِيخِ آختن في سَرْكِيجِ يَعْمَنُوا وَ أَخْرِكُ وَ لَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُّ اللَّهِ مُعْرِكُ وَ لَمْ بُولُ وَ لَمَا يَهِ بِأَيَّا مِرْ مَنْكُمْ الْفَتَانِينَ وَحَبَّلَسَ مِنْكَامُ وَ قَالَ وَ الْمِنْ عَلِينًا هُ مِنْ اللَّهِ مِنَا زِلَ الْمُنْ خِزَةِ مُسَالِدُ الْمُؤْمِنِ مُسَالِمُهُ وَالْجَعَلَةُ مِنْ رِبَاضِ الْجَنَّةِ شُمَّرِ مَتَلَاءً فَ يُعَبِّمَةً دَ نَصِتُكُ فَيَعَا.

رَكَانَتْ رَنَانُهُ عَمَٰنَ يَوْمِرالْإِلْمَانَكُمْ كَانِيَ شَهْمِ رَمَعَبَانَ سَتَنَةً ١٩٥ و لَهُ إِحْدُنُ فِي وَلِينَعُونَ سَنَةً وَ مُن اللَّهُ سَلَّمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللّل

وتزعة الخواط الشييخ عبدالي الحسنى

#### أَلْبًا خِرَةٌ (1)

كَانَ السَّاسُ فِيْ مَتَى بِيْحِرِ الرَّ مَا يِن كُيِّنَا فِرُمُنْ قَ

مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ عَكَى الْهُوبِلِ وَالْمِعَدَالِ وَ هَبَلَانِ الْخَبْلِ وَعَبَلَانِ الدِّيْزَانِ مَنْزُلَحَا عَادِيَةً طَافِيَةً حَقَّ الطُّكُونَانِ وَالفَّرَارِعِ خَنْدِلُ اللِّكَانِ وَالْبَطَافِعَ .

دَكَانَ النَّاسُ يَتَا فُونَ السَّفَرَ فِي الْبِحَارِ وَتِبَعَامُونَهُ وَلَكِنْ أَخْبَاءَ جُسُمُ الظَّمُونَ فَى الْبِحَانُ وَكَا إِلَى السَّنَوِ لِإِنْ نَكَ الْمَعْمُوا الْهَ الْمُثَالَ الْعَلِيمَةَ وَلَا الْمُلِينُ نَفَتَهُ فَى وَمِنَا وُوْا فِيتًا مِنْ فَنَ فِيمَا عَلَى اللَّهُ مُن بِاللَّرَعِ وَمِنَا وُوْا فِيتًا مِنْ فَنَ فَيْمَا عَلَى اللَّهُ مِنْ الشَّرَاعِينَةِ وَمَهُ مُنْكُونَ تَبِهَا يُعْمَلُوا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَمَانِ إِلْ مَكَانِ بَعِيلٍ .

دُكَانَتُ هُلِيهِ الشَّفُنُ الشَّرَاعِيَّهُ كَيَهُ كُلِيهُ لِلَهُ لَكَ لَا لَكُولَا لَهُ الشَّمَانُ الشَّرَاعِيَّهُ كَيهُ لِلَا الشَّفُنُ المَّالِيةِ وَكَانَتُ هُلِهِ الشَّفُنُ الْحَلَةِ الشَّفُنُ الْحَلَةِ الشَّفَنُ اللَّهِ الشَّفْنُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

الْبَطَنَائِعُ وَكَانَ حَسَانَا يُعَنَّعُ كَيْفِيُلُ حَتَّىٰ وَحَبَمَلُلُّهُ وَقَالَ الشَّاعِينَ

> مَا كُلُّ مَا يَفَقَقَ الْمَسَرُهُ مِيدًا دِكُهُ تَجِيُّى الرَّيَامُ بِمَا كَ تَشْتَكِى السُّعُنُ

دَكَانَ النَّعَنُ خَطِراً ﴿ يَتِنَادِى الْإِثْنَانُ أَيْمِيلُ إِلَى الْتَنْذِلُ آَمْرُ يَيُوْنُ فِي الطَّرِفِي نَكَانَ الْوَاحِيلُا إِذَا أَثَادَ أَنْ لَيُسَافِقَ فِي سَعِيْنَةٍ شِرَاحِيَّةٍ أَوْمَى أَفَادِبَهُ وَ أَمِنْهِ كَانَةُ سِنَهُ يُونِهِ وَيَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْهَوْمِيَّةِ أَوْمَى الْهُوشَانُ ﴾ بَعْلُولُ أَنْ يَقُولَ إِنَّهُ تَعِيلُ فِي تَعَلَيهُ وَكَانَ الْهَوْمِيُّ وَيَا عَلَيهِ وَكَانَ الْهُورَانَ أَوْ فِي عَلْمِ عَإِنَّهُ لِيسًا فِي فِي عَلَيهُ تَعِيلُ فِي عَلَيهِ وَكَانَ الْهَوْمِيلُ اللّهَ اللهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ أَمْرَ يَعِيلُ سَا لِيمًا وَ بَعُولُ وَ الْمَعْلِيمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْنُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِيمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْتُلُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وَكَانَ النَّاسُ دَخْمَ وَالِكَ كُيْمٍ مُحَنَّا هِرُوْقَ بِأَنْشُومُ وَأَمْوَالِهِ فِي وَكَانَ الْمُسُلِمُونَ . لِمُسَا فِرُوْقَ الْمُحَبَّمَ مِنْ كُلَّ تَبَلَاهٍ وَكَا بَهُمَّ مُحْمَدُ خَطَلُ أَوْ خَوْثُ مِنَ الشَّقِ إِلَى تَبَيْتِ اللهِ وَ أَ دَامِ قَرِيْتُهَ أَهُ الْمُنَجَّ فَكَانَ الْمُنْإِلُونَ مِنَ الْهِدِيْنِ وَالطَّمَانِينِ وَجَزَا رُثِو تَجْمِ الْهِدِيْنِ وَلَمَانَا الْمُنْإِلُونَ



الم خرة



السفينة الشراعية

۳۰ مِنْ سَوْاکِينْ وَبِلَادِ الْهَانَثُلُ لَي يُسَا حِزُوْنَ كُلُّ عَامٍ الْحِيْجُ وَ ذَلَ يَسْتَغُونُ صَغَرُهُ حُوْمًا مَا كَامِلًا 行行论。

وَكَانَ الْجُوَّا بُوْنَ مِنْهُ مُو لَسِيغُونَ فِي الْهُ مَنْ مِنْ وَ بَرُكَبُونَ الْعَلَى مِنَ الْمُغَيُّرِبِ الْأَقْفَىٰ إِلَى الْمُغَيِّرِةِ الله تشلى دَكَانَ القالَمُ اللهِ سَلَا فِي كَلَّبَيْتِ عَلَيْ مِلْ رَائْسَتُلِمُونَ كَأَنْسُرَةٍ دَاحِدًا فِي يَتَالُ الْجُوَّا بُ نِ السَّقِيلَ كُلُّ مَا يَجَبِلُهُ ۚ فِي الْعَطِّينِ .

أَهُ لَلَا بِأَهْلِ وَمِهِ يُزَاكًا بِحِي لِيُنَا نِ

دَفَنَهُ سَا مَنَ ابُنُ بَلُؤُلِمَةً الْمُغَرِّفُا دَ إِبْنَا جُهُو الْهَ ثَنْكُ لُسِنَى وَسُلِيَانُ الطَّاحِقُ إِلَىٰ مُعَظِّرُ الْمُعَلُّونَ لِمُ بهدي ي الشُّفين .

## أَلْبَاخِرَةُ ١٧)

مَسْنَى عَلَىٰ وَالِكَ فَرُوْنَ اللَّهِ مِنْ مَا مَا اللَّاسُ بُهَنَكِنُ وُنَ رَ لِحِنْ تَرِعُونَ حَسَثَىٰ تَوَصَّلُوا لِمِ فَ سَفِيْنَةٍ تَسِيرُ مِا لَهُ عُنَامِ وَكَانَ وَلِكَ مِالِكَانُ رِنْجِ وَفِي

عِيلًاةِ مُشُرُدُنٍ .

كَانَتُكُ الشَّفُنُّ الطَّرَاحِيَّةُ تَسِيْرُ بِالْحَبَّا دِيفِ وَنَفَتَنَّ مَرْ بَعْضُ الْاَّذَكِهَاءِ فَرَكَتَّبَ فِى سَفِيئِتَهُ عَبَلَةً وَبَطَ يِهَا الْمَجَاءِبُهَ فَإِذَا طَارَبِ الْعَبَلَهُ بَنَا أَبِ الْحُبَاءِبُكُ تَعْنَمَلُ وَتَمَخْتُرُ الْمُنَاءَ.

فُوَّ اهْمُتَى مِهُ بَعْنَى الْهَ وَكَدِياءِ إِلَىٰ لِهِ <َ اَنَةِ الْعَبَلَةِ بِالْبُحْتَارِدَ الْهُوسُنِيْمَنَاءِ حَنِ الْسَيِّهِ الْعَامِلَةِ وَلَمْ فَنَالُ العَمْنَاعَةُ مَنْ فَقِى حَتَى ظَهَرَى ثُوَّلَ سَوْبُنَدَةٍ بُحَنَارِتِيةٍ مَهَعَهَا رَحِبُلُ أَمْرِينَكِلُ اسْهُهُ مُولِنَتُ كِلُنُمَا وُنُتُ مُقَلَعَتْ مِاحَة أَمْرَالٍ فِي أَدْبَعِ وَعِشْرِينَ مَنَالٍ فِي أَدْبَعِ

وَكُوْ تَنَالِ العُمْنُ الْهُمَّارِيَّةُ مَّقَتَانًامُ فِي الشُّكَّرُّ وَالْفُوْنَةِ حَنَّةً أَصِبْعَتُ مَعْنُوا الْجُمَّى الْمُؤْمِلُ لَا تُشِيكِيًّ تَنِينَ لِمُنْكُلُثَةً وَ أَمْرِيْكَهُ فِي حَسْسَةً أَيَّا هِرِوَكَانَ السَّفَتُ فِي هدامًا الْجَمْنِ بَاحْنُكُ مَنْهُ مَرِيْنِ .

دَالْبَاهِرَةُ كَالْفَتَاهِرَةِ تَسِينُ بِهِكَاةٍ الْمُخَادِ نَإِنَّاهُ كِيلِ بُثُوالْعَبَلَةَ دَالْعَبَلَةُ مُتَقِيلَةٌ إِلَابٍ

99 تَحَوَّلُهُ الْمَبَاخِرَةُ بِلَّا ذُوّائِسًا وَ تَسَيِيرُ. وَكُما لِكَ مُمَنَالِكَ ٢٦ عُ تُوحِبُهُ الْبَاخِرَةَ مِنْ چىتى ياكى جهتىلى كائتينى كاللونتان كيسيانوك يهتا كَيْفُ بَشَاءُ.

وَ قَالُ تَعَتَدُا مَنِكُ الِيَّيَاحُ أَوْ تَفَتَلُّ مَّا عَظِيمُنَا وَ أَصْبُهُ النَّاسُ لِمُسَا مِنْ وُنَ فِي الْهِمَنِ عَسَلْ مَتَنِّي الْجُكَارِكَا بَشِي يُسَا ذِرُونَ فِي الْبَيْسَعَتْ الْفِطَّاي أَنْ مُطْمَيْنُونَ فِي الْبَهِلِي وَحِالِيمُونَ فِي السَّاارِ -

وَكَبُونَتُ الْمُتَلَكِبَ رَ تَوَشَعَتُ حَسَثَىٰ كُأَنَّهُمَا حَامَ أَوْ مِنْ حَامَاتِ الْمُبَلِّدِ أَوْ مَنْ رَبُّ مَعْ فِلْرَةً لَهُمَّا الْعَلْمُتُ وَالْمُكْمَةُ مُشَكِّنَ عَانِ وَ عَسْمِلُ مِنَ التُكَاَّبِ مِنْ حَمْشِ مِاقَةٍ إِلَى أَلْفِ.

وَ إِذَا رَأَى الْإِنْسَانُ السُّفُنَ اَللَّسَرَا عِيثَةً وَ الْمُوْرَكِينِ الْهِنُكَارِيَّةَ خَهْرِن فِي الْمُبَحْشِ رُحْمَاءً، نَعَبُتُ وَمَا أَى تَمِنْ لِا يَعَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَمَعَنَّىٰ لَكُوُّ الفُّلُكَ لِيَحَبِّي فِي الْبَحْسِ بِأَ مُسِءٍ وَ سَحَثَّر تكه الإنهنة ٥٠٠.

## جِسُمُ الطُّيُورِ

إنَّ اللَّهُ وَهَتِ لِكُلُّ حَيْثًا فِي مَنْفِيقِي فَ كَيْبُوجِينًا كا يُمثُّنَا وَ أَعَمُهُمَا مَّا تَبِنْ تَوِينُ بِهِمَا عَلَىٰ فَضَاءِ حَوَا يُحِيهُ و تخفينيل كن يه و سيلاها يد اينع به عن تشيره فَهُوَ الَّذِي فَ أَعْطَ كُلَّ هَنْهُ حَدَلُدَهُ شُوِّ حَدَى في . أَنْظُونُوا إِلَى الْفِنْلِي كَبَيْتَ مَنَّةُ اللَّهُ فِي أَ لَفُتِهِ } ليَتُ تَعْنَىٰ مَهُ ۚ فِنْ مَوَا يَجْهِ مِ مَيْنَا وَلَ بِهِ الْكَمَّا مَرَ وَالْمُمَادَ وَ يُوَمِّينَهُ مَسَائِكُ شَاءَ وَ فِي لِمَن مِنِهُ ذَا عِنْ أَوْ يَلْتَقِيلُ إِمَا الْإِنْ شُهَاءَ الدَّا يُفِيَّةٌ وَ عَنْ فَتَلُ مُنْذَأً ذَا الْجُمَلَ رَتَعَيْنُكُ ۚ لَمِونِيلَةُ ۗ إِلَّا ثَهُ كَيْبُولُ الجِسْدِ لَمَوِينُكُ لَهُ أَرْجُلِ مَلَوْكًا مَنْ مَ قَامِسُكُ تَصِيْرُةُ لَمُ يُعَلِينُهُ أَنَّ بَرَّى الْكَلَاءَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْ مَنْ اللَّهُ وَإِنَّا وَإِنَّا وَاللَّهُ مَنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَالْمُعَالِّ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِيمُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لّ نَسَلًا اللَّهُ فِي عُنُقِيمِ وَرَاسُهُ صَعَابِكُ فَكَأَنَ لِمَنْ فَعَنْ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ ال الخسيل علن وقبيته وتعاملة أن عين الْجَمَعُ لَى سَفِيئِنَةَ الضَّعُولَ ءِ حَبَعَلَ أَزْمُكُهُمَا مُمَّا سِبَةً

أنظل إلى العَمَّا حِينِيةِ وَالْحُسَمَامِ وَالْبَرَّا مِر

قَالْغِوْرَيَانِ لَيُسْتَتُ آجُسِتَا هُمَّنَا عَالِيَةٌ وَ آجَمَّنَا تَلْفُطُّ حَبَّا مَعْنِينًا مِنَ الْإَنْمِنِ مَلَوْ سَكُنُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ هُوْلِ الْإَحْمَنَانِ وَمَبَافِئِهُمَا مُسُتَقِيْمَهُ وَقَعِينَيَةٌ ثَعِينِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْمُسْتَقِينَ الْآوَ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآ تَعْيِينَ الْآلُونِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِعَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِعَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْعَلَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْعُلْمِينَ الْمُسْتَقِينِ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَقِينَ الْمُسْتَعِينَ الْمُسْتَعِلَقِينَ الْمُسْتَقِقِينَ الْمُسْتَعِلَيْنِ الْعِينَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتُعِلَ الْمُسْتَعِلْ

أُ نَظُنَّ إِلَى الطَّيُورِ الَّيِنُ تَعِيْثُنُ فِي الْمَاءِ وَتَجْمُكُ مَّكُ الْمَاءِ وَتَجْمُكُ مَّكُ مَنْ الْمُعَالِيَ الْمَاءِ وَالْمَعَلَى الْمَاءِ وَالْمَعَالَةِ وَاللَّفَائِيَ ثَنَ آَحْنَا فَهَا وَمَنَا فَهَا يَدُوسِكُ مَنَا مِنْ وَمَنَا فَهَا وَمَنَا فَهُ اللَّهِ مَنَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنَا وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْه

قَانُظُنُ إِلَى الطَّيُوْرِالِّينُ مَّنْنَاكُ بِاللَّحْسِيرِ والْفَاكِهَة وَ تَاكُلُهُمَا لَهَمُثُاكًا غَيْدَا ﴿ وَالنَّسُوْيِ الْسُوْيِ الْمُسَلِّينَ اللَّهُ وَالنَّسُوي الْمُسَتَّةِ الْمُسَتَّةِ الْمُسَلِّينَ عَنْهَا وَلَا تَعْيَىٰ حَاجَبَةا فَتَلَقَ اللَّهُ لَهَا لَا تَعْيَىٰ حَاجَبَةا فَتَلَقَ اللَّهُ لَهَا مَنْا فِينِ مُتَعَقِّسَةً حَا وَ لَا تَعْيَىٰ حَاجَبَةا فَتَلَقَ اللَّهُ لَهَا مَنَا فِينِ مُتَعَقِّسَةً حَا وَ لَا الطَّرُونِ وَ يَكُونُ عَلَى اللَّهُ لَهَا اللَّهُ وَفِي الْعَقِيسَةً عَا مُتَعَقِّسًا لَيْعُينُهُمَا فِي الْعَقْ عَلَيْهُمَا اللَّهُ وَ وَفِي الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيَ الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيَ الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيَ الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيَ الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيُ الْعَقْ عَلَيْهُمَا وَ وَيُعْلِيهُمَا وَالْمُولِي وَ وَيُعْلِيهُمَا وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُولُونِ وَ وَيُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى اللَّهُ عَلَيْهُمَا وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُوالِي الْعَمْ وَيَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُتَالِقُولُ الْمُعْلَى الْعُلَى الْعُلْمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْعُرْمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعُلِيمُ وَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعُلِيمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْعُلْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل كَنَّ إِلَّهُ إِذَا نَقَنَ اللهُ أَنْ جُلِ الظُّيُورِ وَهَا إِلِهَا وَآَيَ جُلِ الظُّيُورِ وَهَا إِلِهَا وَآَيَ جُلِ الظُّيُورِ وَهَا إِلِهَا مَدَا يَهِا وَآَيَ جُلَا أَنْ عَلَى الطُّيُورِ الَّذِي المَدْيُورِ الَّذِي مَدَا يُعِت لَا لَعُيُورِ النِّي تَعَيِّدُ الْحَتِ لَيُسْتَنَى أَوْجُهُمَا مَلِي وَلَيْ يَعْلَى وَالْمَيْ وَكُنْ يَعْلَى الْعُبَيْلَةِ الْحَتِ لَيُسْتَنَى أَوْجُهُمَا مَنْ مَنْ فَي الْمَلْعُ وَالنِّيقُ الْعَيْلُ وَالنِّي الْعَلَى وَالْمِيلُ وَالنَّيْلُ وَالنِّيقُ الْعَيْلُ فِي الْمَلْعُ وَلِي وَلَيْلِ وَلَمَا اللهُ يُؤْولُ النَّيْلُ وَالنِّيقُ الْعَيْلِي وَلَيْلِ وَالْعَلَى وَلَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْلُولُ اللهُ ال

كَالِيْكَ المُكْنُوكُ الْرَبِّى لَسْبَجُهُ فِي الْمَامِ وَتَصِيمُهُ لَكُولُ الْمَامِ وَتَصِيمُهُ الْمَلَاتِ المُكُوكُ الْرَبِي لَشِيعًا لَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَاللَّهُوُرُ الَّنِيُ تَهَنَّاتُ بِالْلَمْوِلِهَا أَنْهُلُ لَوَيَّةٌ وَخَنَا لِبُ كَبِيرَةٌ وَ فِي أَمِنا بِعِينَا أَعْفَاكُ مُتَفَوِّسَةٌ حَناوَهُ الْهُمْكُولِي ثُسَّاعِلُ هَا فِي نَمْشِ اللَّحْقُ مِ وهوم ( رجبه و عالِيه سعر اله و يون المات أَوُ المَات أَوُ المَّات أَوْ المَّات أَنْ المَّت المَّات المَّالِي المُسْلِكُ عَقُدا الَّوْ يَلْعَة لَمْ مِن كَلا المَّت المَّات المَّت المَّة عَلَى المُت الم

#### شِيْرُسِتَا فِ السُّوْرِيُّ سُلْطَانُ الْهِنْكِ (١)

كان دير يُرقدا أه مِنْ دِينا دِالسَّلَا لَمِا يُنِ عَادِلاً بَا ذِلاً تَحْدِينًا عَادِلاً بَا ذِلاً تَحْدِينًا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

وَكَانَ وَيَنِّعَ أَوْقَانَهُ مِنْ يَوْهِ وَلَمَيْلَةٍ لِمَطْلًا مِثْهَا يَشِيَاءَةِ وَشَطْرًا لِلْعَسَانُ لِ وَالْفَصْمَاءِ وَبَعْضَهَا لِإِحْقَاحِ

الْسَنَدَى تَكَانَ يَنْتَدِيهُ مَيْنَ النَّوْمِرِ فِي ثُلُكِ اللَّهُ إِل الإَسْنِي وَ يَعْنَشِيلُ وَسَبَهَمَعَنَىٰ وَ يَعْنَقِيلُ بِالْأَوْمَا دِ إِلَى أَرْبَعِ سَاعَاتٍ ثُمَّ يَنْظُونِ فِي حِسَابَاتِ الإِدَارَاتِ الْمُنْكَلِفَةِ وَيُرْضِلُ الْأَخْمَرُاءَ فِي مَا يُحِينُهُمْ مُسِتَ الأَخْتُودِ فِي ذَٰ إِنَّ الْيَوْمِرَةِ يَهُمُ يُكِيمُ إِلَىٰ بِنُ عَالِجُ ا نُعْمَتِلِ بِيعَاقَ بُيْغَقِ شُوَّا ﴾ وَقَا تَهُ بَعَثْنَا ذِ لِيَعَ بِهُ أَسُمِثُلَةٍ نُوْ يَقُوُمُ وَ تَبَوَمَنَّا مُ لِهِمَالَاةِ الْفَكَجُنِ وَ يُصَلِّيمُ <del>الْحَا</del> بِالْجَمَاعَةِ نُحَمَّ يَقِثُنَ أُ الْمُسَبِّعَاتِ الْعَشْرَ وَفَيْرُهَا مِنَ الْأَفْدَادِ كُمَّ يَعْنُكُ لَدَ يُهِ الْأُمَرَّاءُ عَيْمُ لَكُ عَلَيْهِ مُكُوِّ بَيْنُومُ وَيُجَمِّلُنَّ حَسَلًاةً الْهَرِ شُوَّا فِ نُمَثَّ بَسِنَأَلُ النَّاسَ حَنْ حَوَا يَجْيِهِ إِذَ يُعَطِينُهِ وَالْجَثَاجُوْنَ إِمَنِهِ مِنْ خَيْلِ وَٱنْظَاعُ وَٱمْوَالٍ وَعَايُرِ لَا قَائِدٍ لَا قَاتُكُ بِمَا لَئُ يَا فَايُهِ الِكَ مِنَ الْأَوْ: ﴿ فَوْ بَوَجَّهُ إِلَّ الْمُعْلُوْمِ إِنَّ وَالْمُفْتَعِيثِينِ وَعَيْبَكِذَ } إِمَّا فَيْهِرِهُ. دَمِنْ عَلَا شِيهِ وَ بَعِنْ **الْأُو** شُرَانِ أَنَّهُ أَلْوَمَ لَفَتْتُهُ أَنُ يُعَرَّحَنَ عَلَيْهِ الْعَسَاكِقُ نَيْنَظُّ إِلَهُمْ وَإِلَىٰ أَسَلِيْكِيمَ حُمَّةٍ يَعُنزَعُنْ عَلَيْدِ مِنْ يَثِرِئِكُ أَنْ يَلْذُبُكَ فِي الْعَسْكُرِيَّةِ

لَيْتَكَذُّهُ مَعْهُ وَ يَحْتَهُ إِنْ أَكُورٌ بِالْحُرُ آنَ كُيْبَتَ اسْتُهُ ا نِي الْعَسَنُكِرِيَّةِ كُمْرً يُعُنَّوَهُنَّ عَلَيْهِ الْجِيَّاكِياتُ الَّـٰسِيُّ نُوْمَ دُ عَلَيْهِ مِنْ بِلَا مِهُ وَكُلَّا يَوْمِ مُلْمَةً بَهُمَّ تَلُّ مَيْنَ تِنَا بُهِ أَنْ ثُمَلَاءُ وَالْحُلَالِبَةُ وَشَعْدَلُهُ اللَّاوَلِ وَالْوَكُلُوهُ وَتَبَعَّمُ لَا مُعَلِّمُ مُعَلِّمُ مُثَمِّ لَكُورَهُمْ عَلَيْهِ عَلَا يُعِنُ الْمُ مُمَوَّاءِ وَالْعُمَّالِ نَيْسَمُعَهُمَّا وَ مِسْعَلِيْ جَرَابَتَا مُنْوَبِكُوْهُ وَيُعْيِلُ إِنَّ الطَّعَامِ وَعَلَا للَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَفْتَوَلُ غَوْرَسَا مَتَايِّنِ بِأَكْمُورِ خَصُوْصِيَّةٍ وَ يَقِيْلُ إِنْ وَثَنِّ النُّهُمُ لِنُوَّ بِكُوُّمُ وَ يُجَدِّنُّ بِجَهَالًا بِجَهَا عَالَمُ وَ يَفْقِيلُ بِينَدَ وَةِ الْعَتُنَ إِنِ الْحَكِيمُ فُوْرَيْهُ مِثَاتِ الْمُ مُخْدِ لِللَّا ذَلَةِ وَكَانَ لِمَ تَبْكُلُكُ لَكُ يَكُلُكُ لَكُ يَكُمُ كُولِ لِللَّا ذَلَةِ وَكَانَ لِم وْلِلْهُ فِي نَلْعُنِي وَلَا لِمَا مَا فِي دَكَانَ يَعُوُّلُ الدَّبُمِلُ الكَيْرِيْدُ مَنْ يَقِمُونُ أَوْقَاتَهُ فِي الْأَمُورُ الْمُهُمَّةِ. دَكَانَ يَتَوَجَّهُ إِلَّى الْمُكِئَّاتِ وَ يُبَا شِوُ الْأُمُوْرَ بِنَعْشِيهُ وَ يَتُولُ لَا تَبِنْغَيُ لِيعَاحِبِ الْأُتَّمْرِ أَنْ يَتَنْتَمْنِيَ مَا يُسَمُّهُ مِنَ الْأُمُورِ نَظَلَ إِلَى عُلُو مَرْبَبَتِم مَلَكُونِهُمْ عَلَىٰ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ رِجَالِهِ لِي ۖ بَهْ مُوْلَا بَبَهُمَا وَ نَ فِهُمَا وَ رُجَمَّا بَهُنَا ظَنُونَ عَهْمًا لَمَمَّنًا وَإِرْلِيَنَاءًا وَكَانَ يُمَا فِيهُ الْهُنَاةَ وَفُلْمَاعَ الشُّهُلِ وَالظَّلْمَةُ أَشَانًا عُلُونَهِ إِرَيْعَنَّ رُهُمُ وَأَلْفَا فَعُوْ بُرِودَكَا نَ لَا اَحْمُلُهُ وَيُعِزِّلُونَهُ وَإِنْ كَانُهُونِ أَمْهَمَارِمِ وَأَثْرِبًا ثِيْهِ اَحْمُلُهُ وَيُعِزِّلُونَهُ وَإِنْ كَانُهُونِ أَمْهَمَارِمِ وَأَثْرِا ثِيْهِ

### شي يُرْمِعَا فِي السُّوْدِيُّ سُلُطَانِ الْمِنْلِاس

وَمِنُ مَا يَنْ إِنَّهُ أَنْ الْمَنْ عَارِعًا كَمِ فَيْ مِنْ الْمَنْ عَلَيْهِ الْمَنْ فَيَكُونُ مَنْ الْمَنْ فَا وَهِ فَيْلَا بَ مِنْ أَرْضِ السَّدُ لُوهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْكُولُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ال

وَكَنَا لِكَ خَرَسَ الْهُ شَهِّ لَمَ الْمُنْفِئَةَ عَقَدَ الطَّيرِ بِي مِينَ الكُّرُةُ إِلى مند و وَبَنِهُ كُمَا مَسَافَةُ فَلَا دِيالَةٍ كُونُوْ إِ وَ أَسْتَسَ الِرِّبَا حَالِثِ وَالنَّسَاحِينَ وَبَنَعَ الْهُ مَنْ كَالُهُ فَاتُنَ فِي عَمْدِهِ صَلِحًا لَا يَسْتَطِيعُ أَحَالُ أَنْ يَسْلَكِينَهُ فِي الطَّحْلَةِ إِلَىٰ عَبَى الْمَ تَعَلَيْكُ مَمَا عَبَا.

كَانَ شِيْدِهَا هِ بَعَا سَمْتُ عَلَىٰ إِنَّ مَا السَّكُمُلَةُ فِي الرَّمَا لُهُ أَبْهَتُ مِتَالَةً لَا السَّكُمُلَةُ فِي الرَّمَا لُهُ أَبْهَتُ مِتَالَةً لِنَ سَا عَدَنِي الرَّمَا لُهُ أَبْهَتُ مِتَالَةً لِلْ بِلاَ فِي الْمَعْلِيمِ إِلَىٰ بِلاَ فِي الْمَعْلِيمِ إِلَىٰ بِلاَ فِي الْمَعْلِيمِ إِلَىٰ بِلاَ فِي الْمَعْلِيمِ الْمَعْلَىٰ اللَّهِ فِي مَعْلَمَ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فَي مَعْلِي الرُّهُ مِر هَ يَالَةً اللَّهُ وَهِ إِلَىٰ بِلاَ فِي اللَّهِ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

ونزهة الخواط الشيعة عيدا لحي الحسستى )

# تأثريخسالاللالماتحة

| ش ۱ انکلسة                       | الكلمية  | العيق |
|----------------------------------|----------|-------|
| ألة يعم بها صوب النفس حركة القلب | المسمعاة |       |
| حلة فيهاتميص وسراويلات           | البنالة  |       |
| مكان يبوض دنيه المصئوعا مت       | المصرحق  |       |
| فالطرث والمضائرعات               |          |       |
| دارالا خارالمقتدية               | المتمعت  |       |
| عشرة مائة العن                   | مليون    |       |
| كالة يستعلها حنعات النظم لمساعدة | المنظرة  |       |
| العاين دتقوية النظر              |          |       |
| النشأن الناى يميخ الطاكب         | الوسامة  |       |
| المسابق اطلجشلى المستقق          |          |       |
| ادارة من ادارات المحكورة         | المهلى   |       |
| الرصاص الصع يراللك يصاديدالطيو   | الرشاش   |       |
| ألة من حديد تدفع القنابل تستعل   | اسلائع   |       |
| فالحروب.                         |          |       |

| 11.                             |                  |       |
|---------------------------------|------------------|-------|
| مشوح إلكلها                     | الكلمة           | المعن |
| هبهوع سعنن حوببية               | الإسطول          |       |
| العربة العجامية التي عبى العطار | القاطرة          |       |
| أسرع القطوالة ى ليسط في المعملة | الغطارالشبان     |       |
| فطارالهوين                      |                  |       |
| تعاربين السباق والوقاف          | المتطارا استربيج |       |
| تطأط لوكأب المناى يفتضكل عمضة   | النطارا لوقات    |       |
| المكان اللاى للتى خيرا لفحسوو   | المثىوت          |       |
| ينعل ف المناد.                  |                  |       |
| شادم انقطارالهنى وظيفته         | الومتاد          |       |
| مراتبة الناروالماء              |                  |       |
| موا تب القطأ والرأى يساض في     | احين القطأو      |       |
| مؤخرالقطادديجتزالمبييق          |                  |       |
| الألة التى توقت بها المساية     | المصدا           |       |
| والقطار                         |                  |       |
| السفيئة المجتاربية              | المباطرة         |       |
|                                 |                  |       |

## فهرست الجزءالذان من القراءة الراشة

| الرقم الموضوع المهفة (1) شهامة الميتيو (1) شهامة الميتيو (1) معيادة المربيق (1) عيادة المربيق (2) الكيمياء (3) الكيمياء (4) المغانة (7) المعنين الى الشهادة (1) مم (1) العابين (1) العابي |           |                          |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|-------|
| ره) المحين المعناز الا المحياء الكيمياء الكيمياء الكيمياء الكيمياء الكيمياء المحاشف المختبين الى الشهادة (١) المحتبين الى السبعة (١) الحاس ( | العبقة    | الموطوع                  | الوقع |
| الكيمياء (٤) الكيمياء (٤) الكيمياء (٤) الكيمياء (٤) (١٧ المخالف (١٧ المخالف (١٠) المخالف (١٠) المخالف (١١) ا | j*        | شهامة الديتيع            | ( ))  |
| ره) يوهماش (٤) انظائة (٤) انظائة (٢) انظائة (٢) المنان الى الشهادة (١) ٢٣ (١) ٢٣ (١) المنان الى الشهادة (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         | كسرة من العناز           | (4)   |
| ره) يوه صائف (۱) النظائة (۱) النظائة (۱) النظائة (۱) المحتمين الى الشهادة (۱) المحتمين الى الشهادة (۱) المحتمين الى الشهادة (۱) كن أهم السبعة (۱) كن أهم السبعة (۱) كن أهم السبعة (۱) العماين (۱) الع | <b>}•</b> | عيادة المربين            | (7)   |
| (۲) انظائنة (۲) انظائنة (۲) انظائنة (۲) المحتمد المحتمد المحتمد (۱) المحتمد ( | u         | الكيمياء                 | ( 2 ) |
| رد) المعنين الى الشهادة (١) ٢٣ (٨) المعنين الى الشهادة (١) ٢٥ (٨) ٢٥ (٨) ٢٥ (١) ٢٥ (١٠) ٢٥ (١٠) ٢٥ (١١) العاين (١) ٢٠ (١٠) العاين (١) ٢٥ (١٠) ٢٥ (١٠) ٢٥ (١٠) ٢٥ (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Н         | ( 4                      |       |
| ره) الحنين الحالثها دة (۱) ٢٥ (٩) ٢٥ (٩) ٢٥ (٩) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١) ٢٥ (١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٧        | الثنائة                  | (4)   |
| ره) كن أهان السبعة (١) كن أهان السبعة (١) كن أهان السبعة (١) كن أهان السبعة (١) العالق (١) العالق (١) العالق (١) العالق (١) (١٤) أدب المعالق الله (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *         | المحمنين الى الشهادة (١) | (4)   |
| رور) كن أعدالسبعة (١)<br>(١١) العدين (١)<br>(١٢) العدين (١)<br>(١٢) أدب المعاشرة ٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۳        | المنين الى المثها دة ٢٠) | (A)   |
| العان (۱) العان (1) العان | ra        | (١) عُمِسالممثرون        | (4)   |
| رود) العاش (۱) العاشق (۱۲) العاشق (۱۲) العاشق (۱۳۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸        | كن أعدالسجة دم)          | (1-)  |
| (١١٠) أدب المعاشرة ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲1        | (۱) ويلعا)               | CID   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 44        | العبين (۲)               | (11)  |
| ر ١٤١) عيد الأصفح (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 74        | أدب المعاشرة             | (HP)  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74        | عيدالا معظ               | (12)  |

| ولصيق | الموجنوع                       | الرتم  |
|-------|--------------------------------|--------|
| 179   | المريخ المتبيس                 | (10)   |
| ź۲    | المشمس                         | (14)   |
| ٤٤    | غووطالمانيا                    | (14)   |
| ٤٥    | رسالة الى رسول الله م          | (IA)   |
| 84    | <b>ئ</b> شاھ نے ا              | (14)   |
| ۵٠    | ماله سلام                      | (۲۰)   |
| 4     | الرماية                        | (11)   |
| 04    | (۱) للمبطا                     | krrs   |
| 04    | المجمل دم،                     | KPPJ   |
| 44    | اناهنا فاعرفونى                | (48)   |
| 41    | سفينة على البر                 | ره۲    |
| 414   | الخليفة عمربن عبلاالعزبين والا | (44)   |
| 44    | الخليفة عمرين عبى العزيز رو)   | (7~)   |
| 4A    | ف بیت ابی ایوب الا نصاری       | (YA)   |
| 4.    | الامام مالك بن اس              | KY4)   |
| v£    | العتاطرة رو،                   | ( 14.) |

| الصقة      | الموضوع                       | الوقع         |
|------------|-------------------------------|---------------|
| ٧٧         | العتاطرة (م)                  | (191)         |
| Α-         | جسعوالنبات (۱)                | (22)          |
| 44         | جسوالنبات ۲۱)                 | (TT)          |
| A6         | الببغاء                       | ( <b>#£</b> ) |
| PA         | الحجاج والاشية                | (ra)          |
| <b>A</b> A | اناتل                         | (44)          |
| 91         | السلطان عسود بن عسمه المعجولي | (ヤマ)          |
| 9£         | الباخرة دد                    | (4h)          |
| 9~         | المباخعة (٢)                  | (24)          |
| 1          | جسمرالطيوي                    | (£-)          |
| 1•\$       | شيرشاه السوري (١)             | (£1)          |
| 144        | شایر شاه السوری (۱۲           | (£4)          |
| 1-4        | شرح انكلات المستقدانة         |               |
| 1          | +***                          |               |

# الموضوعات بحسب اله عفراض

شهامة الميتيم

الحمناين الى المثلب و 3 (1) (4)

رسالة الى رسول الله عين الله عليه وسلير

سنبنة علے ال برّ

نى بيت إلى ايوب ألا نعباري

٢- رجال التاريخ الإسلامي

منتى الإسلام

الخليفة عمرين عبدالعزيز ١١) د٢)

الامام مالك ين اس

السلطان محمود بن عدما الكجواتي

شهرشاه السوري سلطان العسنال (۱) (۲)

m-دروس/اله شياء

كسوة منءا لمنبذ

العسين (١) (٢)

تأسيخ العتميص أناهنا فاعرفه ني أنا متولي ع-الدروسالدينية والخلفية الكيمياء كن أحد السبعة و1) (1) ٥- الوصف وما يتصل بالحدياة عيادة المسويين يومرصائف النظائة عيدا الاسط حادثة الوماسة ٧- مايتصل بالحيوان والسات Ume/

المحبسمل دا، د۲،

حسم النيات (١) (١)

جسوالطيوس (۱) (۱)

الخارعات الحل بيثة
العتاطرة (۱) (۱)
المباطرة (۱) (۱)
المباطرة (أدب المعاشوة
عود المعاشوة
الببغاء

4177

و ۲

271

قام مالكور وعَدَدِهُ الإسلام لكوهُ وُ

عَدَّدِهِ اللهِ الطَّمِحِ عام فِالطَّمِحِ ن , دِوجِ مِي الكَوْدُو